رالتقافة كريج س. كيينر

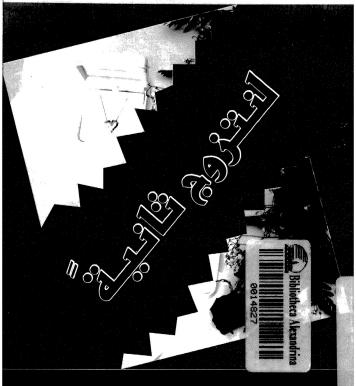

قضايا الطلاق والزواج

# لنتزوج ثانية

بقلم کریج س. کیینر

ترجمة بهيج يوسف



And Marries Another

By: Craig S. Keener

This book was first published by Hendrickson Publishers, Inc. Translated by permission and published in Arabic, 1996

## طبعة أولى

#### لنعزوج ثانية

### مقدمة الدار

«لا يكفى أن نؤكد ببساطة أن يسوع قال قولاً ما، بل يجب أن نضع ما قاله فى قرينته لنعرف كيف فهم الناس يسوع قبل أن نفرض تعاليمه على الآخرين». هكذا أشار الكاتب إلى هدفه من كتاب لنتزوج ثانيةً.

ودار الثقافة تقدم هذا الكتاب لكل من يريد أن يقبل تعاليم يسوع من منطلق الدراسة والفحص، لأن يسوع لم يعط أوامر ولم يقم بإملاء شريعة دونها كتّاب الأناجيل، ولكنه تكلم بأسلوب يسهل لسامعيه قهمه، ولذلك استخدم أسلوب عصره وتشبيهاته وقوالبه الأدبية، وهذا ما يجب بحثه لكل من يريد أن يأخذ المسيح مثالاً، ويتبع تعاليمه دون أن يعطى لنصوص الإنجيل معان أكثر مما تحتمل، ودون أن يقع في خلط ما يوافق بما لا يوافق.

إن قراءة الكتاب المقدس فى ظل تلك الحقائق يلقى أضواء رائعة على هذا الكتاب الفريد، ويمتع القارىء باكتشاف حقائق ثمينة تثرى حياته وخبراته ومعرفته بكتابه المقدس وبإلهه الذى يحدثه بين صفحاته.

## دار الثقافة

# قائمة المحتويات

|      | مقدمة الدار سيسسسسس سيسسب سيسسب سيسسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | in the state of th |
|      | ١ ـ السؤال التمهيدي : مدى صلة هذا الكتاب بالموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ٢ ـ الغضب والشهوة : نموذج لقراءة قانون الطلاق كما جاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | في الموعظة على الجبل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ـ أقوال يسوع الأخرى في (متى ٥) بصفة عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | . مثال (۱): الغضب والقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **** | ـ مثال (٢) : الشهوة والزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | . استنتاج ختامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ٣ أقوال يسوع عن الطلاق متى ٥ : ٣٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ـ لاطلاق إلا ) سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ـ ما هو نوع الأقوال في هذا النص ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ـ ما معنى العبارة الاستثنائية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ـ استنتاج ختامی سمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٤ ـ يسوع في مواجهة الفريسيين : متى يكون الطلاق خطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | مدرستی ( هلیل ) ( وشمای )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ـ قصد الله النهائي : « أن يصير الاثنان جسدا واحدا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | - List may agms, بالطلاق مرسى بالطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | . الاستثناء لعلة الزنا: هل كان استثناء يسمح بالطلاق فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | أم بالزواج مرة أخرى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | . الخصيان من أجل الملكوت مسمد مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | - هل يستطيع أي من الطرفين ان يطلق ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **** | استنتاج ختامی سه سیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ٥ ـ بولس والطَّلاق : كورنثوس الأولى ٧ : ١٠ ـ ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | . الطلاق في العصور القديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | - مصدر حکمة بولس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | - مصدر عجمه بوسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| . ظروف الطلاق                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| . الموقّف في كورنثوس : الزواج المختلط بين المؤمن وغير المؤمن ٦                               |   |
| . من أجل الأطفالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                              |   |
| . ليس المؤمن مستعبداً                                                                        |   |
| مادعى كل واحد فيه فليلبث فى ذلك                                                              |   |
| . الزواج مرة أخرى والخطية                                                                    |   |
| . استنتاج ختامی                                                                              |   |
| ٦ ـ كورنثوس الأولى (٧) والزواج                                                               |   |
| . اكو ( ٧ ) في قرينته سيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                                   |   |
| <ul> <li>العزوبية والتبتل في الفكر الإغريقي / الروماني</li></ul>                             |   |
| - الزواج كضرورة في اليهودية الأولى                                                           |   |
| . محاجّة بولس في ١ كو ٧ : ١ . ٧                                                              |   |
| استنتاج ختامی                                                                                |   |
| ا ـ هل يمكن أن يتزوج الرعاة مرة أخرى ١٢ تي ٢:٣                                               | 1 |
| ـ قرينة ١ تى ٣ : ٢                                                                           |   |
| ـ قائمة بالمؤهلات ( المواصفات ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |   |
| . « زوج امرأة واحدة » في ( ۱ تي : ٥ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |   |
| - مثالية الزواج الواحد في الأزمنة القديمة                                                    |   |
| . متطلبات أخرى في القيادة                                                                    |   |
| <ul> <li>ماهو الموقف الذي يتكلم عنه بولس هنا ؟ ***********************************</li></ul> |   |
| . استنتاج ختامی                                                                              |   |
| ٨ ـ كلمات ختامية                                                                             |   |
| ماذا عن الاستثناءات الأخرى مسمسمسمسمسمسمسم                                                   |   |
| استنتاج ختامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |   |
| ملحق ـ ( أ ) : أقوال مختلفة عن الطلاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |   |
| ملحق ـ ( ب ) : شريعة يسوع في الموعظة على الجبل                                               |   |
| ( تفسير متي )                                                                                |   |

#### مقدمة

يعكس هذا الكتاب العديد من الاهتمامات كما تعودت أن أفعل في كل كتاب أكتبه ، وذلك لحرصى على غو الفهم للأسفار المقدسة والقدرة على تفسيرها ، وتطبيقها على ظروفها في الوقت الحالى .

وهذا الاهتمام يرجع إلى سنوات الدراسة الطويلة للكتاب المقدس وعالمه ، ويظهر هذا في توثيق الملاحظات الختامية لكل من يرغب في فحصها .

والهدف الرئيسى لهذا الكتاب بالذات ، ليس هدفاً دراسياً بل رعوياً فكثيراً ما يُصاب العديد من الاشخاص المحبين والرحماء بالجروح من شركاء حياتهم الذين وثقوا بهم ، ثم يجرحون مرة أخرى من الإخرة المسيحيين الذين لا يعرفون كيف يتصرفون مع مثل هؤلاء الأشخاص . ولم تطلب الكنيسة من الكثيرين الذين اخطأوا في حق شركاء حياتهم ، وذلك بتطليقهم دون أساس كتابية أن يتوبوا ... فالطلاق مأساة وكثيراً مايكون تجاوب الكنيسة المرتبك تجاه هذه المأساة سبباً في زيادة تعقيدها .

فنى المجتمع الذى أعمل فيه راعياً يوجد نقص كبير فى عدد الشبان العزاب ، لذلك فإن بعض الرجال يشعرون أنهم يمكن أن يمارسوا علاقات عابرة مع النساء ، وتبذل الزوجات كل الجهد للمحافظة على البيت ثابتاً ، بينما يراوغهن الأزواج أو يدمنون المخدرات . أما رفيقاتهم فلا يحصلن إلا على طفل (غير شرعى ) ، ولحسن الحظ فإن المجتمع المسيحى أكثر حرصاً من المجتمع المحيط به ، من حيث الاقتصار على زوجة واحدة ، لكن لأن العديد من المؤمنين الجدد الذين سبق لهم أن اختبروا العلاقات المحطمة

يقبلون إلى المسيح يوما ، لذا فإن موضوع العلاقات المحطمة أصبح موضوعا علينا أن نواجهه طول الوقت .

فى مجتمعات أخرى غالباً ماتكون الزوجة هى التى تترك زوجها ، وقد يكون ذلك تحت ضغوط رجال الدين ، أو ربا بسبب الخروج خارج إطارات تعاليم الإنجيل ، وأحياناً يكون السبب هو عدم تدقيق أحد الطرفين عند اختيار شريك الحياة ، أو أن يتم الزواج قبل أن يتجدد أيهما ، وأحياناً يدير أو تدير أحدهما ظهره لأسلوب الحياة المسيحية رغم أمانة الطرف الأخر فى السير مع الله ، وأمانته للحياة الزوجية ... أيا كان السبب فهناك الكثير من الزيجات المحطمة بحيث لايمكن تجاهلها .

وأنا فى هذا الكتاب سوف أمزج بين اهتماماتى الرعوية ، وبين الأبحاث التى تهدف لدراسة الحضارة التى كانت سائدة أبام كتابة موضوعات الطلاق والزواج تمهيداً للكتابة فى موضوع الطلاق والزواج مرة أخرى فى الكنيسة البوم.

# لماذا نؤكدعلى تأثير الحضارة

لقد حرص الأسلوب التقليدى عند الإنجيلين على التركيز على الأسلوب (اللغوى التاريخى)، وفي العصور الحديثة اهتموا بنموذج (النقد التاريخي)، وكنا ندرك دائماً أن فهم الخلفية الحضارية أمر حيوى لفهم المكتاب المقدس فهما أوفى، ومع ذلك فإنه بالرغم من الفيض الغزير من الترجمات والمعونات الدراسية عند أغلب الكنائس فإن الكنائس أو أقسام الترجمات والمعونات الدراسية عند أغلب الكنائس فإن الكنائس أو أقسام العجليم المسيحين، لكى يستطيعوا فهم ما تقصده نصوص العهد الجديد، وكيف يمكن الانتقال من ماقصده في تلك الحضارة إلى ما يقصده في حياتنا البوم، ويتضح عدم الاهتمام هذا

من خلال عدم الاهتمام بتدريس تلك الموضوعات في كثير من المعاهد التي يتلقى فيها الرعاة علومهم وتدريباتهم .

ولن يلخص هذا الكتاب القرينة الحضارية لزمن العهد الجديد فإن ذلك يتطلب كتاباً آخر . لكن كتابنا هذا يلفت الأنظار فقط إلى موضوعات الطلاق وإعادة الزواج في العهد الجديد ، ويحاول أن يضع الفقرات المتعلقة بها في العهد الجديد في قرينتها التاريخية .

لكن لماذا كان وضع النصوص فى قرينتها الحضارية الصحيحة لازماً لفهمها ؟ لأن القرينة التى نقرأ من خلالها نصاً ما ، تؤثر فى طريقة فهمنا له . فإن كلمة ( الرب ) لاتعنى نفس المعنى فى خدمات الكنيسة فى تسبحة ( هار كوبشنا )

والاحتجاج ضد تشغيل الأطفال كان يعنى فى زمن الثورة الصناعية فى المجاترا شيئا أخر غير مايعنيه تلميذ المدرسة الابتدائية حين يبرر سبب عدم أدائه لواجباته المنزلية . وبنفس الطريقة فإن الكثير من تعاليم يسبوع قد خصصت موضوعات معينة ، وقبلت بطرق حضارية لوقتها .. وفهم هذه الموضوعات ، وطرق الحديث يمكن أن تزيد من قدرتنا على التقاط ما قصده يسبوع حقاً ، وكيف يجب أن تؤثر تعاليمة فى حياتنا اليوم .

كل منا يدرك أن بعض النصوص مخصصة للمواقف التى وجهت لها أصلا: فمثلا لايمكن لأحدنا أن يأخذ وصية بولس لتلميذه تيموثاوس بأن يحسر الرداء الذى تركه فى ترواس ( ٢ تى ٤: ١٣) كأنه وصية له شخصياً. ويمكنك أن تتخيل لو أن كلاً منا قام برحلة إلى ترواس فى محاولة جادة للعثور على رداء القرن الأول، وما يتبعها من محاولة تحديد هرية الرداء، وفيما إذا كان هذا الرداء هو رداء بولس، وأخيرا لو أنه نجح

فى ذلك فكيف يمكنه أن يعطيه لبولس ؟ إن هذه حقاً وصية يستحيل علينا أن ننفذها اليوم .

لكن أسفاراً بالكامل من الكتاب المقدس تواجه حالات محددة . ألم يقل بولس ـ بوحى الروح القدس ـ في (رو ۱ : ۷ ) إنه يكتب  $^{1}$  إلى جسيم الموجودين في رومية أحباء الله مدعوين قدسين ] ؟ وألا يعني ذلك أنه يخاطب مواقف معينة في روما ؟ ألم يستخدم اللغة اليونانية وأساليب التحدث بها بصورها البلاغية ؟ وبنفس الطريقة : ألا تجيب رسالة (١كو٧) على أسئلة الكورنشويين نقطة بنقطة ؟ كما أن ( متى ) و ( بولس ) يعطيان توجيهات مختلفة فيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب ، لأنهما كانا يخاطبان قراءً مختلفين في ظروف مختلفة . وفي النهاية فإن كل ما جاء في الكتاب المقدس له خلفية حضارية بغض النظر عما إذا كانت تهم بعضنا، فإن الله لم يختر أن يعطينا كتاباً يحوى بيانات تطبيقية آلياً في كل لغة وثقافة ، دون ترجمة أو تفسير . بل أنه فعل شيئاً أكثر تعقيداً وأكثر إقناعاً من ذلك بأن أعطانا كتاباً عامراً بالقصص التاريخية والرسائل والنبوات التي وجهها الله لشعوب محددة تعمل بطرق محددة . هذا النوع من الكتب يمكن أن ترتبط وتنتسب إليه معظم حضارات العالم ، وعندما نقرأ هذه القصص والرسائل والنبوات ، باعتبارها حالات ندرس من خلالها الكيفية التي تكلِّم الله لشعوب تعمل بطرق معينة . نستطيع أن نعرف نحن أيضاً ما يريد أن يقوله لنا اليوم.

تحن لا نعرف كل شىء عن طريقة تفكير الناس ، أو أسلوب كلامهم فى القرن الأول ، ومع ذلك ، ومع عدم معرفتنا للخلفية الكاملة فإنه من المهم أن نقرأ النصوص الكتابية على أساس أن الله كان يتكلم أولاً عن احتياجات

قراً له المعاصرين لزمن الكتابة ، وعندما نقرأ الكتاب المقدس والطريقة التى كُتب بها نجد أن الله يواجه مواقف محددة عن طريق خدامه الموحى إليهم، وهذا أصوب من مجرد ترديد آيات معينة لتأييد وجهات نظرنا فى المجادلات ، دون مراعاة ما هو المقصود من هذه النصوص ، ويمكننى أن أثبت بالدليل القاطع ماجا ، فى هذا الكتاب بنفس الطريقة التى أثبت بها المدافعون عن الجانب الآخر دعاواهم ، وذلك باقتباس آيات معينة من الكتاب لكننى فضلت أن أكتب كتاباً يتعامل مع الفقرات الكتابية موضوع البحث ، مع توجيه الانتباه إلى القرائن التاريخية والحضارية التى أحاطت بكتاب الأسفار الموحى إليهم لكى نستطيع أن نفهم ماكانوا يقصدونه بطريقة أفضل ، وأعتقد أن هذه هى أفضل أساليب الدراسة يقصدونه بطريقة أفضل ، وأعتقد أن هذه هى أفضل أساليب الدراسة

## كيف تمت كتابة هذا الكتاب

هناك طرق مختلفة لكتابة الكتب ، فكتب الدراسات التى يتُصد بها المناقشة على المستوى العلمى يتم كتابتها بطريقة مختلفة تماماً عن الكتب العامة التى قصد بها مناقشة أمر شائع ، وهناك أساليب كثيرة تندرج بين هذين النوعين . وآمل أن يحتل هذا الكتاب مكانه اللائق به عند علماء الكتاب المقدس الذين ليس لديهم سوى الكتاب المقدس الذين ليس لديهم سوى القليل من الدراية اللاهوتية ، أما المادة الأدبية للدراسات نفسها فتعطى معلومات ثقافية أقل بكثير من الكتاب المقدس نفسه ، كما أنها ليست موحى بها ، لكن حيث يقوم الدارسون بتزويد القراء بالرؤية التاريخية موائقافية التى تساعد على فهم الكيفية التى قرأ بها القراء الأولون العهد

الجديد ، فإننا نكون مدينين لهم ، وقد اعتمدت فعلاً على بُعد نظرهم والدراكهم لذلك ، وعليه فإن هذا الكتاب قد أرجاً معظم الملاحظات الفنية والإشارات المحددة للكتب والمقالات إلى الملاحظات الختامية كما استبعدت اللغة البونانية وهى لغة العهد الجديد بقدر الإمكان ، وحيث أشرنا إلى مراجع أو مصادر يهودية أو يونانية أو رومانية ـ لم أفترض أن القارى معتاد فعلاً على اللغة الفنية التي يستخدمها المؤرخون للعالم القديم ، لذلك فقد اضطررت أحياناً إلى التضحية بالدقة اللغوية لصالح الوضوح في التعبير بالنسبة للقارىء ، كما تفاديت معظم المناقشات حول المؤلفين والتاريخ والمسائل التمهيدية الأخرى التي يمكن أن تحول المؤلفين والخروعات الرئيسية التي يتعامل معها الكتاب .

ومن جهة أخرى ، قصدت أن أشرح القرائن الحضارية والثقافية الموجودة خلف نصوص العهد الجديد ، والموضوعات التى يبدو أن الكتباب كانوا يواجهونها لكى أزود القارى، بالمعلومات التى لايستطيع معظمهم أن يصلوا إليها ، أما الملاحظات الختاميه فهى لازمة لتجسيد الموضوع وتزويده بالمصادر لمن يرغب فى فحص المعلومات فحصا أوفى ـ لكن القارىء ليس ملزما بالرجوع إلى الملاحظات الختاميه لمتابعة مناقشات الكتاب .

وجميع محتويات هذا الكتاب هى نتائج أبحاثى الخاصة ، كما أن الإحالات إلى نصوص قديمة مأخوذة من دراستى لهذه النصوص ( سواء فى لغاتها الأصلية أو مترجمة ) إلا إذا ذكرت مايخالف ذلك ـ وفيما عدا أعمال ( بات هاريل Pat Harrell ) فى عام ١٩٦٧ التى توازت أبحاثه مع أبحاثى فقد تجنّبت استعراض الكتابات الثانوية عن هذا الموضوع إلى أن أنتهى من هذا الكتاب ... وكما هو الحال عادة عندما يواصل الإنسان

أبحاثه الخاصة وجدت أن بعض أعمالى تغطى الأرضية التى سبق أن غطاها الآخرون ، بينما وجدت أن بعضها جديد تماماً ، فقد كتب عدد من الإنجبليين المحافظين كتباً يدافعون قيها عن موقف مشابه لموقفى الذى أشرحه فى جملة وهى : يجب تجنب الطلاق . إلا أن هناك ظروفاً معينة يكون الطلاق وإعادة الزواج مرة أخرى أمراً مقبولاً لدرجة أن معارضى هذا الموقف يصفونه بأنه ولم يتح لهم أن يسمعوا من على منابر كنائسهم تفصيلات هذا الموضوع ، ولم يتح لهم أن يسمعوا من على منابر كنائسهم تفصيلات هذا الموضوع ، يدركون أن الكتاب المقدس يسمح بالزواج مرة أخرى فى ظروف معينة . وهم مسيحيون أتقباء ولا يمكن أن نعتبرهم من الفئات المتجاوبة مع الحضارة ولبسوا مع الحضارة المتفسخة ، وهم على معرفة ما بالكتاب المقدس وستطيعون أن يستشهدوا بأجزاء محددة من النص الكتابي ويؤكدون أنها تسمح بإعادة الزواج .

يختلف هذا الكتاب عن معظم الكتب السابقة فى أنه يحتوى على تأكيد واضح على الخلفية الحضارية ، ويختلف عن بعض الدراسات السابقة فى اختصاره النسبى وفى نوعية قراءه ، فهم إنجليون محدودون ، وفى تفضيله للقرينة التاريخية الحضارية على التفصيلات اللغوية أو التدخل الضمنى مع المصادر الثانوية ، كما أنه يختلف فى السوق الأوسع الذى زوده به دار نشر (هندريكسون Hendrickson) بكل كرم .

يمكن تناول هذا الكتاب من إحدى زاويتين اعتماداً على العدد الغالب في الكنيسة ، والذي يهمه الموضوع .

في أغلب الكنائس يحظر على الطرف البرى، في الطلاق أن يتزوج مرة أخرى ، ولن أذكر أسماء الطوائف لكن معظم القراء الذين يألفون الموضوع يفكرون في طوائفهم الخاصة ، وأعرف عدداً كثيراً من المسيحيين الذين جرحتهم العديد من هذه الطوائف مواقفها غير الواقعية وغير الكتابية عن الطلاق وإعادة الزواج ، وأنا أعرف كنيسة نصف أعضائها من المطلقين سواء بسبب اختلاف أسلوب الحياة قبل تحولهم إلى المسيحية ، أو لأن الطرف الآخر هجرهم ، لكن هؤلاء الأشخاص لن يتولوا منصباً قيادياً في كنائسهم لو أنهم تزوجوا مرة أخرى ، بغض النظر عن مدى تقوى حياتهم الحاضرة . إن وجهة النظر الغالبة في الكنيسة تنظر إلى الطلاق على أنه مأساة ، إلا أنه غالباً ما يكون نتيجة لا يمكن تجنّبها للعيش في المجتمع الحديث. بالإضافة إلى أن الكنيسة لا تقوم بعمل شيء لتأديب وتصحيح الطرف المخطىء إن الكتماب يحمذر من القمضاة الظالمين الذين يبرثون المذنب ويحكمون على البرئ ، فكلاً التصرفين خاطئ ولا ويجب التسامح مع أي منهما وكما هو معروف عن موقف كنائسنا إن الطلاق المبنى على غير أسس الأسفار المقدسة هو موضوع تأديب كنسى ، لكن الأطراف البريئة في الطلاق تحتاج أن ينظر إليها برحمة وتشجيع ، لا أن تعاقب عن خطية لم ترتكبها . وهذا الكتاب موجه بالذات إلى الذين يحكمون أو يعاقبون الطرف البرىء - فواضح أن العديد من حالات الطلاق ( مثل تلك التي يتفق فيها الطرفان على الطلاق على أساس عدم الانسجام) ليس فيها طرف برىء وواضح أيضا ، بنفس الدرجة ، أن الكثير من حالات الطلاق فيها طرف برىء طبقا للأسفار المقدسة . ويجب ألا يفهم من القول أنى أكتب هذا الكتاب خصيصاً لأواجه الظلم الناتج عن إدانة الطرف البرىء . إنى أعتقد

أن الأسفار الإلهية لا تعطى الطلاق مكانة قوية ، بل أن الأسفار صريحة جداً في تحريم الطلاق في الظروف العسادية ، وأنظر إلى هذا على أنه أحسد المعطيات. أما الموضوع الذى يعتبر محل اختلاف فهو ماذا يجب أن نفعل للطرف البرىء أو للطرف الآخر الذى أبدى التوبة، ويريد أن يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها.

سوف تتركز المادة الرئيسية لهذا الكتاب في تحليل الفقرات الرئيسية موضوع الدراسة في ( متى ٥ : ٣٧ ) وقرائنها و (متى ١٩ : ٩ ، ١كو ٧، ١٥ لا ٢ ، ٩ ، ١كو ٧، الحق ٣ : ٢ ) سوف احتفظ بعظم ملاحظاتي الشخصية حول كيفية تطبيق هذه المعلومات للفصل الختامي في هذا الكتاب ، وكما أقدم هذا الكتاب مصحوباً بالصلاة أن تأتي رسالته بالشفاء للعديد من أولئك المجروحين في جسد المسيح ، وعلى أن أعبر عن امتناني وتقديري إلى ( باتريك الكسندر Patrick ALexander) المحرر لما قدمه من مقترحات وتصحيحات مفيدة ، أما الأخطاء الباقية فأنا مسئول عنها ، وأود أن أهدى هذا الكتاب إلى ( بن أكر Ben Aker) أستاذي السابق الذي علمني أولا أن دراسة الكتاب المقدس يمكن أن تكون أداة فعالة بالنسبة لمحبي ( الكلمة ) الغيورين .

# ۱ - السؤال التمهيدي مامدي صلة هذا الكتاب بالموضوع ؟

لاذا يطرح فى السوق المسيحية كتاب أخر عن الطلاق وإعادة الزواج ؟ لأن الموضوع مُلح حتى أن كشير من كنائس المسيح فشلت فى تحمل المسئولية . فمن جهة أصبح من السهل جدا ترديد بعض نصوص كتابية تستخدم فى تنفيذ الحكم على حياة الأشخاص أو خدمتهم ، ومن جانب آخر يتم تجاهل نصوص معينة ، والتغاضى عن طبيعة الطلاق المأسوية الرهيبة وبذك تندمج الكنيسة وتذوب فى القيم المزيفة لمجتمع أمريكا الشمالية الحديثة .

عندما بدأت تدريبى فى كلية الكتاب المقدس تقابلت مع إخوة وأخوات تم طلاقهم قبل تحولهم إلى المسيحية ، إلا أنهم شعروا بالدعوة للخدمة بعد تجديدهم ، ورغم أن معظم الطلبة الذين عرفتهم كانوا يتعاطفون معهم إلا أن معظم الأساتذة قالوا لرعاة المستقبل إنه عليهم التخلى عن دعوتهم ، لأن كنيستهم المحافظة جدا لن تصرح لهم بالعمل كرعاة ، ويذلك تقع تلك الفئة التى أقدمت على الطلاق قبل تجديدها ، وتريد الآن تلبية دعوة الخدمة فى ورطة ، فإن معظم المناطق لاتريد راعيا أعزبا أ، لكن الطائفة تحرم المطلقين من الزواج مرة أخرى تحت أى ظرف من الظروف .

ولا يبدو لى أن الأسفار المقدسة كانت تستخدم بالكامل هنا ، فماذا عن غفران الخطايا السابقة ؟ كيف كان تعاملنا مع مدمنى المخدرات والملحدين ( الذين كنت واحدا منهم ) أو حتى المقاومين للمسيحيين ومضطهدى المسيحية وقتلة أخوتنا وأخواتنا فى المسيح مثل الرسول بولس ؟ وكيف تعاملنا مع أولئك الذين تورطوا فى علاقات جنسية ، ولم يرتبطوا بالتزام

رسمى قط ومع ذلك لا يحرمون الآن من الزواج والخدمة؟ لقد كان معظم معلمى الكتاب المقدس متفقون معى فى رأيى ، أما الذين أرادوا أن يسووا المسائل المعقدة باقتباس كتابى بدون قرينة لمجرد أن يتمسكوا بنصوص تدعمهم فكانوا أقلية ، ورأوا أن يصرفوا النظر عن حياة وخدمة الآخرين الذين دعاهم الله أيضا ( بنفس الطريقة ) كما سبق أن دعا غيرهم ، فلا ضبر إذا من إمكانية تسخير هذه النصوص نفسها فى مواقف مضادة لمواقفهم ، ولا ضير من لجوء بعض الجامعات السيحية إلى قواعد العماد أو أية تفاصيل أخرى لتثبت أن هؤلاء المعلمين أنفسهم لم ينالوا الخلاص ، فكل ما يحتاجونه لإثبات ذلك هو مجرد بعض النصوص التى تؤيد أراءهم فلاشى، غير ذلك .

شعر أحد الإخوة في كنيستى المحلية بأنه مدعو للخدمة ، وجاء إلى كلية الكتاب المقدس وكانت له الشجاعة لدراسة الكتاب طبقا لما جاء فيه وليس مايقوله الأخرون ، وكنت أحترمه لأجل هذا ، وقبل تجديده كان متزوجاً لكن زوجته لم تكن أمينة له ، وبالتالى قبل له أنه لا يستطيع أن يصبح راعياً للكنيسة ، فما كان منه إلا أن تحول عن مذهبه إلى مذهب آخر كما فعل لكنيسة ، فما كان منه إلا أن تحول عن مذهبه إلى مذهب آخر كما فعل كثيرون غيره من قبل . هؤلاء المؤمنون الذين سبق طلاقهم دمرهم رفض كنائسهم ولأنهم لم يستطيعوا التأقلم مع غيرهم من المذاهب فقدوا رسالتهم وخدمتهم ، بل أننى أشعر أن البعض منهم ، إذ لم يجدوا ترحيباً في كثير من الكنائس ، تركوا الكنيسة بأكملها ، وعموماً يمكن القول بأن « كل من لايستطيع الصمود في المحاكمة فهو مسيحي غير جدير بمسيحيته « لكن يستطيع المعود في المحاكمة فهو مسيحي غير جدير بمسيحيته « لكن يسبّب في عشرة أحد هؤلاء الأصاغر . أو الذي يرد الناس عن الملكوت بدلاً من أن يذهب

وراءهم لنجدتهم لكي يقدم لهم العلوفة الروحية .

وبدراستي التفصيلية للكتاب المقدس ، توصلت أخيرا إلى استنتاج طالما قاومته قبل ذلك ، وهو أننا يجب أن نقرأ الكتاب المقدس في ضوء خلفيته الثقافية والحضارية ، ولكن كلما ازدت شوقاً لمعرفة حق الله ، وازدت حماساً للتوصل إليه ، زاد احساسي بالرعب بسبب جهل الكنيسة بالأسفار المقدسة واستخدامها للنصوص المؤيدة لوجهة نظرها باستهتار للحكم على الناس دون حساسية ، سواء للنص أو للموضوعات الرعوية التي تتناول حياة هؤلاء الناس ، وكلما ازدت مواجهةً للنص ععرفة ما قاله ، كلما ازدت اقتناعاً أنه قد حان الوقت لإدراك مدى زيغاننا عن تعليمه ، وعلى أساس مجموعة صغيرة من النصوص تقوم بعض الكنائس من جهة بإقصاء الأشخاص المطلقين من الخدمة بغض النظر عن الخلفيات ، وبينما نرى تكرار إدانة العهد الجديد للمادية فإن كنائسنا، بل ورجال الدين أنفسهم كثيراً ما يكونوا منغمسين فيها حتى النخاع ، والكتاب يأمر بأن يكون الشيخ ( صالحاً للتعليم ) ومع ذلك فقد سمعت كثيرين من طلبة الصف الثاني في كليات الكتاب المقدس والقادة في ( انترفيرستي -Inter Var sity ) من الطلبة في سن العشرين وفي معسكرات جامعية علمانية من يستطيعون تعليم الكتاب المقدس بأسلوب أفضل بكثير من العديد من الرعاة المدربين، وذلك بيساطة لأنهم كانوا شجعاناً في ممارسة المزيد من الإيمان بالنص بما يكفى لشرحه وتطبيقه ، بدلاً من إلقاء العظات الدينية المنمقة والمزينة بآبات محفوظة من الكتاب المقدس.

لقد عانيت الكثير من المتاعب أثناء رعايتي ، فكانت هناك نماذج كثيرة محطمة يجب التعامل معها ، ومعظم الحالات كانت سرية بحيث لم يستطم

شخص آخر فى الكنيسة ( بخلاف الراعى ) أن يعلم أن أكثر من نصف الأعضاء كانوا يجتازون أزمات خطيرة فى وقت ما . والكتاب المقدس وثيق الصلة جداً بهذه الحالات ، إذا سمحنا له أن يتكلم إلينا كقصة تبين مدى ارتباط الله بالشعب فى الماضى ، فبهذه الطريقة يكون الكتاب المقدس مرتبطاً باحتياجاتنا الحالية أيضاً .. لكن إذا عاملنا الكتاب المقدس كسلسلة من النصوص المؤيدة لنا فلن يكون الكتاب فى هذه الحالة انعكاساً لفكرنا اللاهوتى الحاص ، عما اعتبرته غير مناسب للنماذج المحطمة التى علينا أن نواجهما نحن الرعاة يومياً .. والأمثلة كثيرة عن الحاجة العاجلة إلى رعاية أولئك المتضررين من الطلاق .

افترق أحد الإخوة في الكنيسة عن زوجته لأنها هربت مع ( امرأة ) أخرى « ورغم أنه بدا لى أنه واحد من أكثر الذين أعرفهم حماساً لله ، فإنه كان يلوم نفسه لأجل موقفه ، ولم أستطع أن أتخيله مسئولاً عما ما حدث له، لكنى استطعت بعد معاينتي لحالات أخرى مشابهة أن أفهم نوع الألم المضنى الذى تخلقه مأساة تفكير الإنسان عن نفسه في حالته هذه .. وهو التفكير الذى يتزايد بالجريمة المزيفة التي تلصقها به المعايير الزائفة لكثير من كنائسنا ..

غادر البلدة راعياً للشباب فى إحدى الكنائس إلى مدينة أخرى ، وعندما كنت أشهد للمسيح فى شوارع مدينته فى الصيف التالى ، والتقيت به حيث كان هو أيضاً يشهد للمسيح فى الشوارع ، حكى لى عن ما وهبه الله له فى حياته ، ومع ذلك فقد كان هناك صراع مع قادة الطائفة . ولما قامت زوجته أخبراً بطلب رسمى للطلاق ، كان عليه أن يهجر الطوائف كلها ، لكنه ظل أمينا للرب وقد فتح الرب أبواباً جديدة لخدمته .

وكنت أعرف أختاً كانت قد تزوجت فى أواخر عقدها الثانى ، لكن زوجها هرب فى اليوم الثانى للزواج ولم تره قط بعد ذلك ، وكانت مضطربة لدرجة أن والدها ملأ لها استمارة طلب الطلاق ، وبسبب هذه الحادثة ، عندما تزوجت بعد سنوات من أحد الرعاة ، لم يستطع زوجها أن يحصل على أوراق اعتماد كراع فى أحد الطوائف ، وها هما الآن يخدمان فى طائفة أخرى وفى مكان آخر من البلاد .

أعرف أحد الأشخاص الذين يستحقون كل احترام ، فهو يخدم الآخرين بكل قلبه ، وكان زواجه يبدو قوياً . علمت فيما بعد أن زوجته كانت قارس الزنا في كثير من أوقات حياتهما الزوجية ، وفي نفس الوقت كانت تهجره . كانت ملتحقة بكلية الكتاب المقدس هي وزوجها ، لكن بينما لم يفكر أحد في أن يلوم الكلية أو الطائفة لعدم الاهتمام بتعليمها بطريقة أفضل ، فإن سياسات الطائفة عاملت زوجها كما لو أنه قد فشل في زواجه . وأنا لا أدافع عن لوم أي من الكلية أو الطائفة بسبب سلوكها ، لكني لا أستطيع أن ادرك لماذا يعامل الزوج كسمخطى ، لقد عسمل الزوج كل ما في استطاعته لاستردادها ، لكنه في النهاية تقدم بطلب الطلاق وترك المدينة بهدو و وخجل اعتقاداً منه أن طائفته تدينه . أما الذين عرفوه تألوا من أجله، ومن علموا بحالته اتصلوا به لإبداء تعاطفهم معه ، لكن المعايير القاسية لطائفته عاقبته بدلاً من أن تؤدب زوجته التي لم تعد تحت سيطرة تأديبهم . وقد تزوج مرة ثانية وسعد في زواجه ومازال يخدم الرب من كل القلب . لكنه منع من الخدمة في الطائفة التي اختار أن يبقي فيها .

قيل لى عن سيدة هرب زوجها مع امرأة أخرى في الطائفة نفسها ، وطلق زوجته ، وببساطة بدأ الثنائي الزاني ـ وأطلق عليهما هذا الاسم لأن زواجهما الجديد كان بالتأكيد غير قائم فى نظر الله . فى حضور كنيسة أخرى تتبع نفس المدينة بينما ذبلت الزوجة المهجورة دون أن تجد عزاءً ، وهى تحمل وصمة الطلاق ، وهى تتساءل فيما إذا كانت العيون التى تدينها قد رفعت صلاة من أجلها . ويحتمل أن تكون قد تساءلت أيضاً عما كانت قد ارتكبته لتستحق هذا ... وأخيرا تركت المدينة كلها .

يبدو أن معظم كنائسنا تنظر إلى الطلاق باعتباره نجاسة بدلاً من اعتباره خطية ، فنحن لانستدعى المخطىء ليعطى حساباً عن خطأه ، ولاندافع عن المظلوم ، لكننا نجمعهما معاً فى فئة واحدة تسمى ( النجسين ) الذين لانرغب فى لمسهم لئلا يلوثونا ، وبعملنا هذا لا نظهر الرحمة لأى من الطرفين ، ونحن عندما ندين كل الأشخاص المطلقين كما لو كانوا قد اختاروا حالتهم هذه ، نحن لانعكس عدل الله الذى يدافع عن المضطهدين والمظلومين ، الله الذى يدافع عن المؤرامل اللواتى حرمن من أزواجهن بالموت وأولئك المطلقين الذين حرموا من شركاء حياتهم بالخيانة .

إن التفسيرات المتزمّتة لآيات منتزعة من قرينتها ، طالما استخدمت في صياغة التعاليم ( المسيحية ) . كما أن التعاليم المسيحية القاسية طالما استخدمت لظلم الأخرين .. ومثل ذلك : كيف استبعد الأمريكيون البيض الأفارقة السود ، وعندما بدأوا يفكرون في السماح للعبيد بالسماع عن يسوع المسيح والمسيحية ، قيل لهم أنهم يجب أن يخضعوا لسادتهم بسبب لعنة ( حام ) ولايمكن أن ينالوا الخلاص إذا هم فشلوا في تقديم الطاعة . إن النصوص التي يدعو فيها بولس العبيد إلى الخضوع لسادتهم هي نصوص يتعامل بها مع الحضارة التي كان يعيش فيها قبل أن يستطيع تغييرها، لكن البعض أشار إليها ليثبت أن بولس اعتقد أن ( الرق ) نفسه تغييرها، لكن البعض أشار إليها ليثبت أن بولس اعتقد أن ( الرق ) نفسه

كان أمرأ حسناً . أما النصوص التي قالت إن السادة والعبيد متساوون أمام الله ( كما في أف: ٦: ٩)) فلم تجد آذانا صاغبة عند من يملكون العبيد فبعد أن تم إلغاء الرقيق تم تجاهل النصوص التي تتكلم عن تعويض المظالم الاقتصادية . لقدكان كلا من المطالبين بإلغاء الرق ، والذين عارضوه من المسيحيين المؤمنين بالإنجيل ، لكنى أريد أن أقول أن الآخرين الذين بدعون أنهم مسيحيون . ( ويحتمل أن بعضهم كان مسيحياً فعلاً ) كانوا يستخدمون الأسفار المقدسة لتبرير موقفهم الظالم ، وكذلك فإن ظلم الأطراف البريئة في الطلاق في بعض كنائسنا لا يستند إلى الحق قاماً كما حدث مع الذين ظلموا ، لكن كلا المثلين يعكسان كيف يمكن الحكم على المواقف ارتجالاً بواسطة النصوص الكتابية المؤيدة ، وإلى أي مدى نبعد نحن ككنيسة عن ( محبة القريب مثل النفس) وبنفس الطريقة ، قيل للنساء أن الخضوع المسيحي يعنى الطاعة الكاملة بما قد يكون أحيانا من خضوع للضرب والاساءة ، أو أن الكتباب المقدس - كما يقال لهن - يعلم بأن المرأة أدنى من الرجل اجتماعياً وفكرياً. لقد زودت الحركة النسائية التي بدت عام ٨٠٠ بالوقود بصفة خاصة بنفس العناصر المقدسة الانتعاشية التي ساندت حركة المطالبة بالغاء الرق ... فلقد وجدت القيادات النسائية في ذلك الوقت أن هناك شبها بين الظلم الواقع عليهن ، وذلك الواقع على العبيد ، ومن السهل علينا أن ننسى اليوم أن النساء لم يكن يستطعن الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات في الولايات المتحدة أو كندا حتى عام ١٩٢٠، وأن أول أمَّة سمحت لهن بالتصويت هي نيوزيلاندا عام ١٨٩٣ ولسوء الحظ فإن الكثيرين الذين قالوا بالخضوع الكامل للمرأة دللوا على موقفهم من كلمات بولس في رسائله ، دون مراعاة قرينتها التاريخية ، أو

دون مراعاة لكتابات بولس ككل .

وهل هناك ما يدعو للعجب إذا كان التقليد المسيحي لكنيسة السود في أمريكا قد تبنى بعض الأنشطة التي قام بها السود الذين يرون أن المسيحية ديانة ( عنصرية ) ، وهل سنصاب بالدهشة إذا علمت أن الجذور الانجيلية في حركة التحرر النسائي في القرن التاسع عشر في أمريكا قد أخلت مكاناً لكثير من المدافعين عن المسأواة بين الجنسين الذين يعتبرون أن المسيحية ديانة قمعية ؟ ... وأن جزءاً كبيراً من الكنيسة يكون انطباعه تجاه الطلاق عن طريق عدد من النصوص المؤيدة المرتجلة . دون الأخذ في الاعتبار المواقف القديمة أو الحديثة معطين القليل من الاهتمام بما يفعلونه لمصداقية الإنجيل؟ وبغض النظر عن وجود البعض الذين ينادون بأن هذه الأسفار المقدسة لاتنادى بالتفسيرات التي يقول بها هؤلاء القوم ، فإن تفسيرات الآخرين المتصلبة التي سوف يقتبسها معارضو المسيحية ترغب في إظهار المسيحية كأداة للتقليدية الظالمة ، وقد رأيت رد فعل سوء استغلال الأسفار المقدسة في الكليات الجامعية ، ورأيت حياة الطلبة وهي تتحطم بهذه الصورة المشوهة المزيفة للمسحيين ، فإن بعض هؤلاء الطلبة لن يستمعوا إلى الإنجيل مرة أخرى ، وأخرون لازال في استطاعتنا اللحاق بهم واحداً واحداً .

لكن بُعدهم عن المسيحية ، بسبب إساءة المسيحية على يد بعض المسيحيين أمر يحزن القلب .. ولكى نحدث تغييراً بعيد المدى يتعين علينا أن نعيد النظر فى الطريقة التى تعيش بها الكنيسة والطريقة التى تعامل أعضاءها بها، لكى نقلل من الأسس التى تقوم عليها انتقادات المنتقدين المنصفين . وبكلمات أخرى علينا أن نتعلم حقاً ( فوق مستوى الشبهات ) بالنسبة لحضارتنا أو أمام الله ، كانت لدى خطط لكتابة عدد من الكتب

بالإضافة إلى البحث الذى كنت أقوم به بخصوص العالم القديم ، وأحد هذه الكتب كان مقدراً له أن يكون كتاباً عن الطلاق والزواج للمرة الثانية فى ( العهد الجديد ) . أردت أن أجعل مساهمتى فى الدفاع عن أولئك الذين جرحوا من السياسات الكنسية التى تخلّت عندما خُذلوا . . رغم أن الكثيرين فى الكنيسة ساندوا الحق ، فإن الكثيرين أيضاً لم يفعلوا ذلك ، وهذا أكثر مدعاة للألم ، لأن الكنيسة كان يجب أن تكون الأولى فى إدانة الظلم ، ومع ذلك فإن هذا الكتاب لم يكن على قمة قائمتى ، ولكن كنت أتنى كتابته فيما بعد ( ومن يرغب أن يبدأ حياته بكتاب مثير للجدل أو الخلاف ؟ )

وما دفعنى لأن أجعل هذا الكتاب واحدا مين أوائل كُتبى ، كان عمق المأساة التى حدثت لأحد الرعاة الذى كان وثيق الصلة بى ، والذى سأطلق عليه اسم ( استفانوس ) .. وسأقص قصة استفانوس بتفصيل أكثر قليلاً من الباقين باعتباره آخر نموذج استشهد به الذى يبين السبب فى ضرورة كتابة هذا الكتاب .

لم يكن أحد يظن أن (استفانوس Stephen) وزوجته (جينيقر -Infer يمكن أن يطلقوا في يوم من الأيام ، وكان أقلهم شكاً هو استفانوس نفسه فقد كان سعيداً في زواجه ، ويحب زوجته ، وكان اقتناعه الكامل واقتناع الآخرين الذين يعرفونهما أن زوجته كانت تحبه ، ونظراً لأنها كانت من أسرة محطمة فقد كان لايزال في داخلها صراعات مع ماضيها ، لكن الله قد شفى الكثيرين الذين جاءوا من مثل الخلفيات ، وقد بدت (جينيفر) لجميعنا أنها قوية الإيمان .. وقبل أن يتزوجا كان يقضيان معظم وقتهما في الحديث والصلاة ودراسة الكتاب المقدس والشهادة معاً . وكانت

تصرفاتها تتسم بالشرف .. وكان لدى استفانوس من الأسباب التي تجعله يتأكد من أسلوب حياتها كما من خلال صلاتها أن هذه المرأة خُلقت له .

لكن بعد بضع سنوات من الزواج فشلت بعض خططهما التي كانا يعتقدان أنها مطابقة لشيئة الله ، كما تدخلت عدة عوامل مختلفة حدثت بعد ذلك لكن لاحظ الناس في كنيستهما المحلية في هذه الفترة أن حضور الزوجة إلى الكنيسة بدأ يتناقص ، وأنها بدأت أخيراً تنجذب نحو أسلوب حياة يشبة الأسلوب الذي كانت تعيش به قبل تجديدها. وشعر استفانوس بالعجز والغضب والارتباك والألم ، وراقبها وتعلق بالأمل ، رافضاً اليأس ، محاولاً أن يجد معونة ، لكن دون أن يجد أي شيء يمكن أن يتفق عليه معها . لم يستطع استفانوس أن يصدق مايحدث ، لأن زوجته كانت امرأة تقية من أول يوم عرفها فيه .. لكن بعد فترة قصيرة علم أنها تورطت في علاقة مع زوج واحدة من أخلص صديقاتها .. ثم أعلنت أنها سوف تهجر (استفانوس) وتقدم طلباً رسمياً للحصول على الطلاق ... وحتى اليوم فإن زوجها يعترف بأنها عملت ذلك بأرق طريقة ممكنة .. ولم يستطع الزوج أن يذكر ، ولو فيما بينه وبين نفسه ، أن هذه الظروف كانت تدينها فإن سلوكها كان في نظره نوعاً من الحلول الوسط التي يعيشها يومياً معظم سكان أمريكا الشمالية المسيحيين ، ولم يضمر استفانوس قط في قلبه أية مرارة ضدها ، وكل ما شعر به هو الأسف لما لاحظه من التحول عن طريق دعوة المسيح والأسى على خسارة زواجها . شعر استفانوس بمشاعر المرارة ضد الرجل الذي استولى على عواطف زوجته ، لكن حب المسيح . بمرور الوقت . أزاح هذه الكراهية من قلبه وعُلمه أن يحب الرجل حتى أنه يقول إنه يستطيع أن يعانقه كصديق إذا سنحت الفرصة ليفعل ذلك .. لكن الأمر الأصعب هو معاملة الإخوة المسيحيين الذين شعروا أن فى إمكانهم إدانة الرجل بسبب حالته الزوجية الجديدة الغامضة . وقد حارب استفانوس الطلاق مدة تقرب من عامين ، إلى أن شعر أخيرا أنه قد تعب بما فيه الكفاية من الانتظار فأصبح أكثر استعداداً للتحرر من الزواج .

وأثناء سنتي الانتظار هاتين كان الله وحده هو الذي حفظ له تماسكه ، وفي خلال الستّة شهور الأولى أخذ يفتش في ذاكرته عن كل ما قد يكون عمله من أخطاء ، وتساءل : لماذا حكم الله عليه بهذا الحكم ، رغم أن الله كان يزودٌ بكل ما يحتاج إليه ، ويباركه في قيادة شعبه إلى المسيح عن طريق ألمه الشخصى ... واسترجع الرجل كل نقاش دار بينه وبين زوجته ليعرف فيما إذا كان قد حدث ما يندم عليه .. لكنه كان يعيد تأكيد حبه لزوجته كل يوم ، وكان يشعر في أعماقه أنه كان زوجاً صالحاً . ربما أكثر من معظم الأزواج الذين عرفهم ممن كانت زوجاتهم تخلص لهم. لقد كانت تلك أصعب الأوقات التي مر بها طول حياته ، بل أنها كانت أفظع من الأوقات التي كان يضرُب فيها أو التي تهددت فيها حياته بسبب التبشير بالمسيح في الشوارع ، فإن الألم الجسدى لتلك الضربات كان وقتياً ، والندوب التي تركتها كانت علامات يستطيع أن يفخر بأنها من نعمة الله عليه ، أما الجروح التي تسببت في تمزيق جسده ، فقد بدت كما لو كانت لن تندمل قط إلى أن تم الطلاق .. وفي النهاية ذكّره الله بما جاء في سفر ( هوشع ) وكيف أن الله اختبر رفضاً عميقاً من شعبه وكيف أن هذا الرفض لم يشكك في محبة الله لشعبه ، وينفس الطريقة لم يكن طلاق ( استفانوس ) اتهاماً لحيه لزوجته.

لكن ما آلمه في النهاية كان أكثر من ألم التفريق بينه بين زوجته ، هو

موقف بعض أفراد الكنيسة من جسد المسيح تجاهد. فقد كتب له زوجان من مكان بعيد بأنهما سيقطعان كل صلة به إلى أن يتصالح مع زوجته ، وختما خطابهما بالادعاء بأن هذا الألم الذى كان يختبره كان هو عقاب الله له على خطية في حياته . ورغم أنه أدرك أن هذا الخطاب يذكره بشدة بتشجيعات رفقاء أبوب الذين جاءوا ليعزوه إلا أنه ترك جرحاً عميقاً داخله ... لقد أخبرته زوجته مراراً من قبل أنها ليست مهتمة بالتصالح ، وكان تجاوبها ألوحيد مع محاولات التصالح أن قدمت طلبا رسمياً للطلاق ، إلا أنه مازال يعتبر في نظر الناس مسئولاً عن المصالحة ، وأكثر من ذلك فقد تنبه أنه منذ أن انتقل من ببته بسبب إلحاحها حيث كان الرجل الآخر يعيش في نفس مدينتها بدأت إشاعة كاذبة تنتشر حول سبب الانفصال وقد استغرب : لماذا ينشر الإخوة والأخوات إشاعات عنه دون الاهتمام بالذهاب إليه باتهاماتهم أو الاستفسار منه عن مدى صحتها .

لقد رفض بعض المؤمنين تقديم أية مشجعات ، وكل ماستطاعوا أن يقولوه هو أن ( قطع العلاقة الزوجية يتسبب الزوجان فيه معاً ، وقد تسأل من أين جاء هذا القول في الكتاب المقدس ؟ ففي ظل شريعة العهد القديم ، مالذي كان يقال في حق الشريك الحي بعد أن يتم رجم الشريك الزاني حتى مالذي كان يقال في حق الشريك الحي بعد أن يتم رجم الشريك الزاني حتى الموت ؟ ترى هل طارد هوشع ( جومر ) امرأته ؟ علق زوجان على حالة استفانوس قائلين : إن هوشع والرب نفسه شريكان لأنهما التقيا وهما في حالة قداسة لايمكن بلوغها بحيث اضطرت ( جومر ) المسكينة وشعب إسرائيل إلى الانسحاب . لكن هذا الرأى لايستحق حتى النقاش

لقد أساءت الكنيسة معاملة استفانوس فمنذ متى كان الكتاب المقدس يسمح لنا أن ندين شخصاً دون إثبات الدعوى بشهادة شاهدين أوثلاثة وبدون مواجهة الشخص وسماع وجهة نظره أو ( نظرها ) ؟ فإن بعض شركاء الحياة الزوجية يهجرون شركائهم لأسباب لا دخل للشريك المخلص غش فيها وفي حالات أخرى ، رأيتها بنفسي لم يهجر الطرف المخلص عش الزوجية رغم أن الطرف الأخركان يقترف أعمالا رهيبة ، ومع ذلك فإن الشركاء غير الشرفاء لا تتهمهم الكنيسة بأية تهمة لأن شركاء هم ظلوا مخلصين لهم ، ومايقلقني أكثر من ذلك هو أن بعض هؤلاء الشركاء المخلصين ، بتمسكهم بالبقاء مع شركائهم غير المخلصين يمكن أن يكونوا معرضين هم أنفسهم للإصابة بمرض ( الإيدز ) وبعض الأمراض الأخرى التي تنقل العدوى عن طريق الاتصال الجنسي ، ومع ذلك يتعرض الشركاء المخلصين في كثير من الكنائس في الوقوع في الموقف المخجل نفسه الذي يتعرض له كل مصصاب بمرض ( الإيدز ) ... وهذه الكنائس في رأيي تتصرف بالشكال المقبول من الكنيسة .

وقد يتهمنى بعض الأشخاص الذين يتمسكون بواقفهم المتحيزة عما يقوله الكتاب المقدس ، بأننى ألجا إلى موقف عاطفى غير أخلاقى وجوابى على ذلك هو : نعم أننى ألجأ إلى الجانب العاطفى لدى القراء عمداً لكن ليس بطريقة أو بهدف غير أخلاقى، فلقد رأى ربنا يسوع الجموع وتحنن عليهم (متى ٩: ٣٦)، ولم تكن رحمته فقط على المضطهدين والمظلومين الذين كانوا يعانون نتيجة استغلال الآخرين لهم بل إنه صلى طالباً من الآب أن يغفر لأولئك الظالمين الذين سمروه على الصليب ،وكان يرحم أولئك الذين أساءوا إليه إساءات خطيرة . أما الأشخاص الذين أصيبوا بتجربة تكاد تساوى كارثة موت شريك الحياة . لابد أن يحملوا في دواخلهم شعوراً سلبياً تجاه موقف بعض أعضاء الكنيسة ، وهذا يحدث لهم بطريقة لاشعورية ،أما

الذى لم يختبر نبذ الكنيسة ، ورفضها للتوبة فإن استفانوس يقول إن مثل هذا الشخص يشعر كما لو أنه قد أصيب بضربة حجر ألقاه عليه شخص كان متوقعاً منه أن يكون أول من يقدم له العون .

على أن التوقف عند تصوير عدم حساسية بعض الأشخاص قد يعطى صورة لجانب واحد مما اختبره استفانوس ، لأن تصرف بعض المسيحيين مسيحيين هو وحده الذى قدم له الشفاء والقوة لمواجهة كل يوم جديد يأتى بالألم ، فقد ساعده العون الأدبى للإخوة والأخوات من أعضاء كنيسة محلية أخرى الذين اكتشفوا موقفه ، على اجتياز الشهور الأولى من التجرية ، وكان الإخوة والأخوات الذين رفعوا روحه المعنوية أعضاء في كنائس للسود في المنطقة الأخرى التي انتقل إليها فيما بعد ، وكان معظم أعضائها من السود الفقراء الذين يواجهون في مجتمعهم كمسيحيين مثل أعضائها من السود الفقراء الذين يواجهون في مجتمعهم كمسيحيين مثل أغلبيتها من السود أكثر مما يشعر في كنيسة أغلبيتها من البيض ، رغم أنه هو نفسه أبيض .

بل أن بعضاً من موظفى الطائفة المحافظة التى كان عضواً عاملاً فيها حاولوا مساعدته ، رغم أنه فى النهاية لايمكن التغاضى عن السياسات المكتوبة ، وعرور الوقت قدم له أحد زملاء الخدمة طريقة أخرى للوفاء لدعوة المخدمة التى دعى إليها ، وذلك بأن قدم له الدعوة لمشاركته فى طائفته أما، فيما يتعلق بطائفته الأولى فهو يقول إنه رغم موقفها الرسمى إلا أن معظم الشعب فيها الذين عرفوه شخصياً كانوا متعاطفين ومسائدين له ، وهو يحتفظ بتقديره المخلص لهذه اللفتة ( وكما يقول : إنه لا يوجد إنسان كامل ) .. وظل يعمل من خلال الحزن والأسي لمدة عامين ، وعندما تم

تنفيذ حكم الطلاق أخيراً ، شعر بأنه حر ، فالطلاق الآن أصبح فى حكم الماضى الذى لايمر بخاطره إلا قليلاً وذلك عندما يواجه تعصباً من قطاعات معينة فى المجتمع المسيحى فيما يتعلق بالطلاق ... وقد أصبح أخيراً مجرد (أعزب) .. ولن يكون لديه أية تحفظات من جهة الزواج مرة أخرى ، إذا وجد الشخص المناسب الذى يشاركه فى دعوته وقناعاته ... ورغم الألم الذى نزل به من بعض من يعتبرون جسد المسيح فهو يشهد أن اختباره العميق كان اختبار شفاء مقدم من الكنيسة لأن الحب الذى لقيه من الإخوة والأخوات هو فقط الذى اجتاز به الألم الذى اختبره .

لكن يبدو لى أن كل من اجتاز محنة الطلاق ، رغم أنفه أو أنفها لم يختبر المرقف الإيجابى المؤيد له (أو لها) من الكنيسة كما كان استفانوس محظوظاً ومباركا من الله بأن يكون له هذا العدد من الأصدقاء ، كما كان محظوظاً فى كونه احتفظ بقوة تمسكه بالكتاب المقدس والكرازة الشخصية حتى أنه استطاع أن يصير نافعاً مرة أخرى لخدمة الأخرين سواء فى وظيفة رسمية للخدمة أو بدون وظيفة رسمية .

وأنا أعترف بكل حزن أننى أعرف إخوة وأخوات ، بعكس استفانرس ، قد اختبروا من جسد المسيح رفضاً أكثر من التشجيع ، وفي بعض الحالات لم يكونوا شركاء صالحين كما يجب ، لكن كان يمكن بذل جهد ما بين الطرفين للإصلاح خاصة وأن المشاكل لم تكن من التي يسمح فيها الكتاب المقدس بالطلاق ، وفي حالات أخرى تم الطلاق ليس فقط رغم كون الشريك المتضرر مسيحياً فاضلاً بل بسبب كونه كذلك بسبب رفضه المشاركة فيما اعتبره أسلوباً آئماً للحياة ، فهر ليس (عالمياً) أو ( وجودياً ) بالكفاية بعيث يُرضى هوى شريكه . كان استفانوس يتمتّى أن تكون له حرية التحرك

فى كل الدوائر الإنجيلية ، خادماً حسب المواهب التى أعطاها الله له ، وهو يعرف الكثير من الدوائر الكارزماتية والإنجيلية التى يمكن ألا يواجه فيها أى تعصب بسبب تجربته ، بل أنه وجد فعلاً كثيراً من المجروحين ( سواء من المؤمنين أو غير المؤمنين الذين انفتحوا له لكونه هو أيضاً مجروح .. لكننى لا أستطيع أن أبوح بالاسم الحقيقى لهذا الشخص لأن هناك ـ للأسف ـ أفراداً في جسد المسيح ، لن يعاملوه كأخ بمجرد أن يعرفوا شيئاً عن تجربته .

على أن الوصمة التي يُدفع إليها إنسان دون استحقاق ليست وصمة على الإطلاق ، ولا يستطيع أن يشعر في أعماقه بصرخات العالم الذي يحبه الله حبا عظيماً ، إلا أولئك الذبن حطمتهم وكسرتهم الألام المختلفة التي جلبها عليهم هذا العالم الغارق في الألم المتغرب ولا رجاء له إلا في صليب ربنا يسوع المسيح فلو أننا ـ كل من يتبع يسوع المسيح ـ استطعنا أن نكون شركاء في ألامه ونشعر بآلام ( جسده ) الذي مزقه التمييز العنصري والمنقسم إلى ثروات مكدسة وفقر مدفّع لا يجد من يخفف عنه ، عالم يتمزق بالتعاليم الثانوية التي قد تستحق الإيمان بها لكنها لا تستحق أن تكون سبباً في تحطيم الزمالة إذا استطعنا أن نشعر بألم المسيح - ألم المحبة العظمى التي دفعته لتحمل الصليب ليصالح لنفسه عالماً غريباً عنه ، عندئذ فقط سنستطيع أن نتحمل ألم الرفض والهجر النهائي . لأنه كما كان تحمل هوشع ألم كسر الرابطة الزوجية مثالاً وظلا لألم الله وشهادةً بأن أحدا لم يتسبب في جرحنا بالقدر الذي جرحنا نحن به مشاعر الله ، وأنه يناشدنا ليلاً نهاراً أن نعطيه قلوبنا وحياتنا ، وأن الكثيرين من شعبه لم يعطوه إلا أقل القليل ، مستغرقين في ألوان الحب الأخرى ، فإذا ساعدنا الألم الذي نتعرض له على أن نشعر بالألام التي نسببها للأخرين ، وإذا كانت تعزيات الرب تعيننا على أن نساعد ونعزى الأخرين لكان في هذا الكفاية .

هذا هو الألم الذي اختبره استفانوس وأخرون كثيرون مثله ، ونفعل حسناً كشعب الله ، وكجسد المسيح ـ حين نتعلم من الآمهم بدلا من أن ننبذهم ونلقى بهم خارجاً .

# (٢) الغضب والشهوة غوذج لقراءة قانون الطلاق كما جاء في الموعظة على الجبل

تحن ندرك -كمسيحيين - أن يسوع هو ربنا وسيدنا ، وأن من حقه أن يخبرنا بما يجب علينا أن نفعله ، وهذا يعنى أن تعاليمه ملزمة لحياتنا ، بما في ذلك تعاليمه من الطلاق . لكننا يجب أن نفهم تعاليمه أولاً حتى نستطيع أن نطبقها. وفي هذا الفصل سنبدأ في البحث في طبيعة تعاليم يسوع ، وما تعنيه بالنسبة لتابعيه اليوم ، وبمقارنة كيفية قراءتنا لأقواله الأخرى يمكن أن نكتسب بصيرة حول كيفية قراءة أقواله عن الطلاق .

إن دعوة يسوع جوهرية ، ولا تطلب شيئاً أقل من الالتزام الكلى، لكن (معرفة) هذا لا تكفى بل يجب أن نقرأ تعاليصه ، ونؤمن أن له سلطاناً علينا ، وهدفنا الحقيقى من دراستنا لهذه التعاليم يجب أن يكون التوصل إلى ما كان يسوع يقصده منها ، وليس مجرد ما نحب نحن أن نفكر أنه كان يعيبه . والوصول إلى هذا الهدف يتضمن أكثر من مجرد ترجمة أقواله من اللغة اليونانية إلى لغتنا ، إذ يتضمن فهم صيغ الحديث والملامح الأدبية والموضوعات التي كان يسوع يتكلم فيها أصلاً. وعلينا – إذا كنا نحترم سلطان يسوع أصلاً – أن تكون لنا الرغبة في توسيع جهودنا لتشمل التوصل إلى حقيقة ما كان يقوله أصلاً لسامعيه الأول ، ولبس فقط ما يخيل إلينا أنه كان يقوله ونحن نحيا في حضارة وثقافة بعيدة عن ثقافة بعيدة عن ثقافة وحضارة المستمعين الأول له.

وهناك أمر واحد سوف نتبعه ببعض التفاصيل ، وهو كيف يمكن أن

نفهم كلمات يسوع المسجّلة في الأناجيل بواسطة قراًئه القدما ، وخاصة بواسطة قراًئه من اليهود الأقدمين ، وسوف نحتاج لكى نفعل ذلك أن ننظر إلى أقوال أخرى قالها معلمون يهود قدما ، ، ونقارن كيفية فهم معاصريهم لها ، وسوف نتبع هذا النموذج في ثلاثة فصول من هذا الكتاب تتعامل مع تعليم يسوع .

وقبل أن نأتى إلى الفصل التالى لنكتشف أقوال يسوع عن الطلاق فى (متى ٣١٠٥ - ٣٣) من المفيد أن نفحص ما يقوله يسوع فى متى (٥: ٣١ - ٣٠) فإن هذا سوف يضع القول الخاص بالطلاق فى قرينته كما أراد كاتب إنجيل متى أن نفهمها . إن أية مبادئ تساعدنا على فهم أقوال يسوع الأخرى فى هذا الفصل ، سوف تكون دليلاً يرشدنا فى فهم متى (٥: ٣١، ٣١) فى الفصل التالى .

### أقرال يسوع في (متى ٥) بصفة عامة

يلخص لنا متى تعليم يسوع كدعوة للتوبة ، على ضوء ملكوت الله القادم (١٧:٤) ثم يعطينا مثالاً عن التلمذة الحقة فالتلاميذ يتخلون عن مصادر رزقهم ، وعن عائلاتهم لكى يتبعوا يسوع (١٨:٤ - ٢٢) ، وأخيراً هو يأتى بنا إلى نماذج من تعاليم يسوع عن أساليب العيش فى الملكوت بتوسع أكبر.

لقد أراد بعض الناس فى أيام يسوع أن يأتوا بالملكوت بالقوة ، لكن يسوع يحذر فيقول إن الملكوت يخص الضعفاء والرحماء وصانعى السلام والمظلومين الذين يتمسكون بالمحبة (٣٠٥ – ١٢) فهذه هى حياة التوية الحقيقية والإيثار التى يطلبها من تابعيه ، وكل من يتبعه فى الظاهر ، ولا يعيش بهذه الطريقة ، فإنه لا يكون نافعاً له تماماً كما يكون الملح الذى بلا ملوحة أو النور المخفى (١٣٥٥ – ١٦).

والفقرة التالية لذلك ، ترينا كيف نقرأ بقية أصحاح (٥) من إنجيل متى فإن يسوع سوف يشرح (ولا يعقّد) شريعة الله (١٧:٥ – ٢٠) ورغم أن متى يوضح بجلاء ، أن يسوع اصطدم مع الكثير من معلمي الشريعة في أيامه حول عدد من النقاط فإنه لايريد من قرائه أن يغفلوا عن النقطة التالية إن يسوع لم يكن يعترض على الكتاب المقدس نفسه ، فهو لم يأت لكي يضعف من سلطان الله كما هو معبّر عنه في الشريعة والناموس ، بل لكي يجعل مطالب الله تتناسب مع حياة سامية . وتوضح الطريقة الخاصة التي صبغت بها كلمات يسوع في هذا القسم مدى براعة يسوع في استخدام التقنيات التعليمية وأساليب الحديث التي كانت سائدة في وقته .

وفى القسم التالى يقتبس يسوع أقوالاً من العهد القديم ست مرات ، ثم يعود فيشرح معانيها ، وأحد هذه الأقوال متعلق بالطلاق وأخرى تتعلق بموضوعات مثل (الغضب) و (الشهوة) . ويتضح فى هذه الأقوال أن يسوع يطلب من البشر ما هو أهم وأخطر من التدين . إنه يطلب القلب النقى ، كما يتضح أيضاً فى هذه الأقوال أنه يستخدم صوراً حية ، وأساليب من الحديث لتوصيل ما يريد أن يعلمه للناس بدلاً من تقييد كل الطرق التى يمكن أن نفهم بها كلماته. وفحص مثالين من تعاليم يسوع فى هذا الفصل عن الشهوة والغضب سوف يساعد على تزويدنا بنموذج لكيفية تحليل تعليمه عن الطلاق الذى يلى هذين المثالين مباشرة ، لأن كثيراً من القراء اليوم ، لسبب أو لآخر، يطبقون أقوال يسوع عن الطلاق بصرامة أكثر من تطبيقهم لاقواله عن الغصورة والنهوة الواردين فى نفس القرينة .

# المثال الأول: الغضب كجريمة قتل

وأول أقوال يسوع الستة ، والتي تبدو متناقضة - والأصح أن نقول المفسّرة لكلمات العهد القديم هي هذه :

« سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ، ومن قتل يكون مستوجب الحكم ، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم – ومن قال لأخيه (رقا) يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نارجهنم » (متى ٢١٠٥ – ٢٢) .

فى هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع يعارض شريعة العهد القديم عن القتل ، بل نحن ندرك أنه يتفق معها ويطبّقها على ما فى القلب، فإنه حتى نوع الغضب أو العداوة التى تولّد الجريمة هى فى الحقيقة غير قانونية في شريعة الله ، فليس هناك إساءة ثانوية سواء كان الغضب أو كلمة مهينة ، وقد اقترح بعض الكتاب تدرّجا متصاعداً للخطايا الثانوية في هذه الآية.. من الغضب إلى الإساءة الأقل وهي القول (رقا) بمعنى (فارخ العقل) إلى إهانة أعظم (يا أحمق) ، لكن كلمة أحمق ليست إهانة أعظم من كلمة فارغ العقل أو (رقا) ، فهما متساويتان في القوة ، وقد شكلت مساواة الإساءات المذكورة هذه مشكلة لمعظم المفسرين الذين يرون أن العقربات تتزايد ، فنبدأ بالمثول أمام محكة ثم بالمثول أمام محكمة أعلى ثم الذهاب إلى الجحيم.. ولكن حتى لو كانت كلمة أحمق إساءة أقوى من كلمة رقا) فهل تستحق الأولى عقاب نارجهنم بدلاً من العقاب المقرر للكلمة الثانية (المحكمة العليا) السنهدريم ؟ وهل هناك قارئ يمكن أن يغترض أن يكون السنهدريم قد حاكم الناس بسبب قولهم هذه الكلمة ؟ أو

لا يمكن أن يكون يسوع قد قصد أن تطبق هذه الأحكام بواسطة أى شخص آخر غير الله ، فإن الشخص الغاضب لا تستطيع المحكمة أن تدرك أنه غاضب ، لكن الحكم هنا يشير إلى حكم الله أمام كرسى القضاء الالهي. .

(والقضاء الإلهي هو المعنى الشائع في العهد الجديد للقول «القضاء» أو «الدينونة»)

وبنفس الطريقة فإن المحكمة العليا هنا لا تعنى (السنهدريم) الأرضى إذ استخدمها الربييون اللاحقون لتعنى (محكمة الله السماوية) « وهي كما رأوها عبارة عن مجمع من الملائكة أو مجموعة من علماء الشريعة القدماء» وصورة المجمع الإلهى ليست قاصرة على الربيين ، بل أن لها جذورها فى محكمة (يهوة) فى العهد القديم كما تظهر فى لفائف البحر الميت ، ورعا كانت متضمنةً ما جاء فى ( متى ١٨٠ ٪ ) .

ولا يوجد شك في أن كل العقوبات الثلاث تشير إلى حكم الله ، طالما أن المثل التالى في متى يظهر أن المصالحة مع تلميذ زميل أمر عاجل في ضوء اقتراب مجيء العدل الإلهى ، ويتمثل العدل الإلهى في هذا المثل في محكمة أرضية تناسب الصورة التي قدمها لنا يسوع توا في عدد (٢٢) وبكلمات أخرى ، إن يسوع ينظر إلى الغضب وكلمات الغضب نظرة جادة تماماً . وحكم يسوع ضد الإسامات أقسى بكثير من تعليم الربيين اللاحق عن نفس الموضوع كما يتبين من المثال التالى :

« إذا بصق شخص ، ولم تصل البصقة إلى الشخص الآخر ، فما هو حكم الشرع؟

قال الربى (بوسى) إنها تتمشى مع القاعدة التالية: « إن من يهين شخصاً بجرد كلمات يعفى من دفع أى نرع من التعويض » كيف يستطيع أحد - غير الله - تنفيذ عقوبة ضد شىء فعله الإنسان فى قلبه؟ أو على إهانات محسوبة فى وضع خاص؟

على أن الربيبن شعروا أن مصالحة الإنسان مع قريبه هي جزء هام من المصالحة مع الله ولا يمكن تجاهلها ، فقالوا في تعليمهم إن الشخص الذي أساء إلى رفيقه عليه أن يذهب إلى المدى اللازم لضمان الحصول على صفحه عنه ، وهذا بعض ما يضمنه متى في مثله (٣٤ ، ٢٣) .

لكن لا يسوع ولا الربيين كانا ضد توجيه إساءة لفظية إلى شخص ، إذا كان يستحقها فعلاً (مثلا إذا خالف أمر الله ، وهذا يوحى بأن ما يجعل الأمر خطية ، هو زيف وظلم الاتهام الذى يصدر عن حالة الغضب ، فهو يمثل فى هذه الحالة الشعهادة الزور ضد قريبه ، أمام المحكمة السماوية وكانت شهادة الزور تستوجب الحكم على الشاهد بما كان ينوى أن يوقع على المتهم المظلوم من عقاب ، وهو فى هذه الحالة الموت الأبدى.

والنقطة الهامة في كل هذا هي أنه إذا لم يعدل الإنسان في معاملاته مع أخيه أو أخته في الأرض ، فسوف تدينه المحكمة السماوية، لأن من لا يرحم الآن لا يُرحم فيما بعد (متى ١٤٠٨هـ٣٥) لدرجة أن المجتمع الأرضى في الكنيسة يستطيع أن يصدق على حكم المحكمة السماوية هنا والآن ، وعلينا أن نفعل ذلك (١٥:١٨ - ٢) وأن نؤدب العيضو الغاضب ، فالكلمات الغاضبة تجعل عضوية الشخص في مجتمع يسوع الحقيقي أمراً موضع شك ، وكما يقول يسوع إنها تعكس نفس الموقف الداخلي الذي تعكسه جريمة القتل ، حتى ولو كان التصرف الظاهري منضبطاً بفعل قوانين وعقوبات المجتمع .

كان من المهم لفت الانتباه إلى الطريقة التى استمع بها الناس لكلمات يسوع وقرأوا كلمات ( متى ) المدونة في إنجيله ، فإن المغزى المحرري لهذا النص يمكن تجميعه ببساطة بالانتباه إلى قرينة الفقرة ، ولكن التنبّه إلى أسلوب كل من يسوع ومتى في الاتصال بالجماهير ، وكيف أدى ذلك إلى مخاطبة السامعين والقرأء القدماء ، يساعدنا على أن نفهم ما يعنيه النص بطريقة أفضل ، وهذا ما سيكون عليه الحال عند دراسة بقية متطلبات الموظة على الجبل ، بما فيها التحذير ضد الطلاق .

# المثالاالثاني: الشهوة والزنا

وفى المناقضة الثانية يُظهر يسوع أن الشهرة هى الزنا فى القلب «قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن، وأما أنا فأقرل لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنابها فى قلبه فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلمها والقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم»

تتنق أقوال يسوع في هذه الحالة مع آراء كثير من معلمي اليهود الآخرين المعاصرين له اتفاقاً تاماً. لكن يمكننا أن نتصور أن الكثيرين من الناس المعاصرين له اتفاقاً تاماً. لكن يمكننا أن نتصور أن الكثيرين من الناس يسلكون في قلوبهم بنفس الطريقة التي تطالبهم تعاليم دينهم أن يسلكوا بها . ولقد شدد بعض الكُتّاب الوثنيين على أن الفضيلة هي في مكنونات اللهب ، بل أن بعض الكتّاب أنكروا مجرد فكرة وجود نزوات جنسية ، القلب ، بل أن بعض الكتّاب أنكروا مجرد فكرة وجود نزوات جنسية ، ودعوا الآخرين لأن يفعلوا مثلهم ، لكن الفلاسفة قالوا إن هذه علامة على حرية الكتّاب وغرورهم ، وليس لأنهم يشتركون مع اليهود في قناعاتهم حول الإخلاص لشريك الحياة أو لمن سيصير شريك الحياة.. وقد أكد آخرون أن يحريرهم من قيود الزواج لم يمنعهم من البحث عن وسائل أخرى للتنفيس عن عواطفهم ، دون أن يتحرجوا حتى عن فعل ذلك علانية.. كما كان طبيعياً بالنسبة للكثير من الناس في العالم اليوناني الروماني أن يحملقوا في سيدة غيرمتزوجة ليشتهوها ، بل أن ذلك كان أمراً مستحسناً لديهم .

لقد نظرت اليهودية إلى اشتهاء زوجة رجل آخر أو خطيبته بنظرة أسوأ من نظرة أقسى الفلاسفة الإغريق، فكان مجرد النظر إلى جمالها مجلبة للمتماعب.. إن الزنا يمكن أن يحدث في الفكر أو في القلب ، تماما كمما يحدث بين جسدين وقد أدان بعض الربيين هذا الأمر بتعبيرات قاطعة :

فقد علَّمت مدرسة (ر.اشمايل): «بأن الإسرأيليين فى ذلك الجيل يحتاجون إلى الكفارة ، لأنهم أشبعوا عيونهم بالخلاعة» وبكلمات أخرى قال (اشمايل) « إن هذا ليعلمكم أن كل من ينظر إلى إصبع صغير للمرأة يكون كمن حملق فى فرجها»

كما علمت مدرسة (اشمايل) في القرن الثانى قائلةً أن (لا تزن) تحرّم كذلك إثارة الإنسان نفسه جنسياً . كما أن أحد الربيين المشهورين في أوائل القرن الثالث أصدر تعليماته بأن من يرتكب الزنا بعينه أو بفكره هو زان مدت مرة أن أشار أحد الربيين المعاصرين إلى الاختلافات بين اليهودية والمسيحية فقال : إن اليهودية لم تُدن بالشهوة كما فعلت المسيحية ، وكانت هذه ملحوظة غير صحيحة . حيث أن اليهودية القديمة سبق أن أدانت الشهوة أكثر من مرة ، لكن لا يمكننا أن ننكر أن تهديد يسوع بنار جهنم هو أقسى من أي بيان يمكن أن نجده في بيانات معظم الربيين المتعصبين حول هذا الأم .

لكن عندما يقول يسوع إن اشتهاء امرأة آخر أمر ردى، ، فإن لموقفه هذا سابقة قديمة جداً أقدم مما في فكر اليهود المعاصرين له، فإن الوصية السابعة من الوصايا العشر تعلن قائلاً : لا تزن ، بينما تقول الوصية العاشرة (لا تشته شيئاً مما لقريبك بما فيها زوجته) وأكثر من ذلك فإن الترجمة اليونانية لسفر الخروج التي كانت منتشرة قاماً في أيام يسوع تستخدم نفس الكلمة التي استخدمها يسوع في هذا النص فتبدأ الوصية العاشرة بالقول : «لا تشته امرأة قريبك» (خروج ٢٧:٢٠)

ربا لم يكن كل مستمع يهودى ليوافق على أن هذا الفعل مساو لخطية الزنا ، إلا أنهم ما كان لهم أن ينكروا في نفس الوقت أنه كان مخالفة لناموس موسى ، وفي يهودية فلسطين كانت المرأة ملومة دائماً لأنها سبب شهوة الرجل ، فكيف يستطيع الرجل كما . كان يقول البعض . أن يحمى نفسه إذا خرجت المرأة على الملأ بوجه مكشوف ، وخاصة بشعر مكشوف ؟! إلا أن يسوع يلقى مستولية الشهوة على الرجل المشتهى ، وما كان له أن يساير ما يقوله الذين يرتكبون جرعة الاغتصاب في المحاكم اليوم من (أنها طلبت ذلك)

وكثيراً ما يصرر إنجيل متى تعاليمه الأخلاقية بأمثلة مناسبة ولم يكن موضوع الشهوة استثناءً من ذلك . فيقول عن هيرودس انتيباس – الذى كان حاكماً على الجليل – سيطرت عليه شهوته (٢:١٤) وقادته هذه الخطية إلى جريمة ضد الشريعة (٢:١٤) ويزود متى قراء وبنقيض مذهل فى قصة يوسف النجار الذى رغم أنه كان خطيب مريم ، وفى منزلة زوجها تقريباً ، إلا أنه كان راغباً فى الانسحاب تماماً من هذه العلاقة ، إذا كان ذلك هو ما يجب عليه أن يعمله (متى ١:١٩) وعليه فإن الإنسان يمكنه أن يتبع مثال يجب عليه أن يعمله (متى ١:١٩) وعليه فإن الإنسان يمكنه أن يتبع مثال الوحيد المتضمن فى إنجيل متى من مرض القابلية للاشتهاء – كما يبدو – هو نفسه الذى اقترحه بولس الرسول والربيبون : ضبط النفس ، أو الزواج و نفسه الذى اقترحه بولس الرسول والربيبون : ضبط النفس ، أو الزواج

وبمضى يسوع قدماً ليقترح أنه إذاسيطرت على الإنسان مثل هذه الرغبة فعليه أن يقطع أى عضو من أعضاء جسده الذى يقوده إلى الخطية (٢٩:٥-٣٠) ولا شك أن هذا جزء من تكنيك يسوع التعليمي باستخدام المبالغة المتطرفة . فلو أن قلع عين أو قطع يد سيؤدى إلى السيطرة على الشهوة فسيكون ذلك فعلاً أفضل بكثير من الذهاب إلى الجحيم . لكن يسوع في النهاية بقول: إن أية خطية نرتكيها سوف تحرمنا من دخول ملكوت الله، فمهما كانت الخطبة محبوبة لدينا يجب أن ننتزعها.. وبذكر ( متَّم ) العين أولاً بعكس القول المشابه في مرقس (مر ٤٣:٩ - ٤٨) ولا شك أن ذلك كان لأن العين هي العضو الجسدي المتورط مباشرة "- أكثر من غيره - في هذه الخطية السابق وصفها. إن خسارة عين أو يد لن توقف سربان الخطية في العقل ، لكن المقصود أنه يجب إيقاف مفعول الخطبة مهما كان الثمن . وفي حضارتنا حيث تعمد وسائل الإعلام إلى تجريد المرأة من إنسانيتها واستغلال غريزة الإنسان الجنسية من خلال الاعلانات التجارية ، وحبث بجد الشباب من الجنسين نماذجاً لها دور عالمي تدافع عن الاتصالات الجنسية غير المشروعة تكون الدعوة إلى (الدعارة الفكرية) مكثّفة جداً.. وهذه الفقرة لا تتضمن أن مثل هذه الخطايا لا تغتفر (قارن متى ٢١:١٨ - ٢٥) بل أنها تدعر كل من يظن في نفسه أنه متدين لله عا فيه الكفاية (٢٠:٥) أن يعبد التفكير في موقفه ، فإن ملكوت الله لا يمكن الدخول البه الا بالتوبة (١٧:٤) فما أن نُخضع أنفسنا تحت يد هذا الملكوت حتى يتم تجديدنا ونستطيع بالنعمة أن نحيا بطريقة جديدة . إن عطية الغفران لا تسبق قرارنا باتباع يسوع ، بل ولا هي تعتمد على طاعتنا الكاملة كما يوضح تلاميذ يسوع الأوائل في الأتاجيل (وبصفة خاصة في إنجيل مرقس.. فهذه قصة أخرى وسفر آخر) لكن قد يكون من المهم بالنسبية للقراء أن لا ينسوا هذا عندما تبدو لهم هذه الفقرة غير محتملة بالنسبة للشباب الذين استسلموا للتجربة الفكرية. على أن الكثير من المسيحيين قد ناضلوا ضد الغضب والشهوة ، – إلا أنهم ما أن تابوا عنها وتركوها حتى اعتبروها خطايا بسيطة... وكثير من هؤلاء المسيحيين أنفسهم يفسرون القول الخاص بالطلاق وإعادة الزواج الذى يلى ذلك مباشرة – بطريقة مختلفة تماماً – رغم أن العقوبة وقوة الاتهام المتضمنة فى الحالتين واحدة . فهل يمكننا أن نتلمس لأنفسنا الأعذار فنقول: إن فشلنا لا يعتبر خطية إلا عن طريق المبالغة ( وما كان يمكن أن يكون يسوع قد عنى ذلك) بينما نلقى بالآخرين إلى الجحيم ـ بكل بساطة ـ بحبب خطايا قد يكونوا قد تابوا عنها منذ مدة طويلة مضت.

إنه سؤال يستحق الدراسة ، على الأقل عندما نعود إلى دراستنا لموضوع الطلاق وإعادة الزواج في أقوال (متى ٣١:٥ –٣٢) في الفصل القادم.

#### استنتاج ختامى:

إن فرضية هذا الفصل هي أن يسوع استخدم الأسلوب التصويرى في أمثلته ، وهو أسلوب نابض بالحياة ، فهو لا يقبل شيئاً أقل من التسليم الكامل ، وبطلب كل ما تمتلك (لو ٣٣:١٤) فيهل هذا مجرد إغراق في المبالغة اللفوية ؟ نعم هو كذلك بشكل ما ، فإن تابعي يسوع الأوائل الذين سجلوا أقواله ، لم يقلعوا عيونهم أو يعيشوا في الشوارع بلا مأوى بعد أن تخلصوا من كل ممتلكاتهم ، ومن ناحية أخرى فإن أقوال يسوع لم تكن مطالب مبالغاً فيها على الإطلاق ، فإن تابعي يسوع الأولين استحقوا النصرة على قوة الخطية في حياتهم ، وقد جزدوا أنفسهم من كل ما لم يكونوا بحاجة إليه لكي يعيشوا لمقابلة احتياجات الآخرين . إن مطالب يسوع أساسية لدرجة كبيرة ومغيرة للحياة أكثر عا يرغب تابعوه في أمريكا

الشمالية الآن أن يعترفوا به ، ونحن نعمل بالضبط ما تمنعنا مبالغته من أن نعمله ، وذلك بتلطيف معناه ليتناسب مع طريقة الحياة التي نحياها فعلاً. وما رأيناه في هذين المثالين الأولين هما صفتان متميزتان أساسيتان في تعاليم يسوع .

الأولى: إن مطالبها أساسية شاملة . فلا شىء يكفى أقل من التكريس الكامل إذا كنا نريد أن نكون تلاميذ حقيقيين للملكوت ، وليس مجرد تلاميذ لا قيمة لهم مثل الملح عديم الملوحة أو النور المخفى (١٣:٥ - ١٩).

الثانية: هى أن يسبوع يستخدم الأسلوب البليغ الذى كان سائداً فى أيامه، قبل أن يكون هناك تلفزيون أو أية وسائل بصرية تسود على طريقة تفكير الإنسان بأسلوب الصور الحية الموجزة المليئة بتأكيدات ليس فيها حلول وسط ، فتجذب انتباه السامعين وتجعلهم يتأملون فى طرقهم . لكن معظم التأكيدات التى تأتى على هذه الصورة من الإيجاز تحتاج إلى تأهيل قبل أن ينظر إليها كقانون فمثلاً : من الخطأ النظر إلى شخص آخر برغبة تجرده من إنسانيته ، فهل تعتبر الشهوة الجنسية دائماً خطأ حتى ، ولو كانت فى مساعدة على الحب فى الزواج ؟

إذا كان ردنا «بالطبع لا ، لأن هذا لم يكن القصد من بيان يسوع» فلن نكون على ما أعتقد بعيدين عن الصواب ، وهل التعبير عن الغضب من الظلم الواقع ضد الآخرين - إذا تم التعبير عنه بطريقة صحيحة - يعتبر خطأ ؟ ألم يعبّر كل من يسوع وبولس ويعقوب عن مثل هذا الغضب ضد المعلمين الكذبة ، أو ضد أولئك الذين يظلمون الفقراء ؟

وبنفس الطريقة ، فإن يسوع الذي يحرم على الناس (الحلف) ، ويقول ليكن كملامكم نعم نعم ، لا لا (٣٠٠٥ – ٣٧) إلا أنه يقطع على نفسم عهداً بعدم الشرب من نتاج الكرمة (٢٩:٢٦) فإن ما قصده يسوع في متى (٣٠٠٥ – ٣٧) لا يشمل ما عمله في (٢٩:٢٦) وإن كانت الأقسام (الحلف) مرتبطة بكلا الممارستين .. وهذا مرة أخرى ما أقصده ، وهو أن بعض قواعده العامة ما هي إلا أمثلة يجب أن يعاد تأهيلها لتناسب ظروفا جديدة ، فلا يكفى أن نؤكد ببساطة أن يسوع قال قولاً معيناً ، بل يجب أيضاً أن نضع ما قاله في قرينته لنعرف كيف فهم الناس يسوع قبل أن نفرض تعليمه على الآخرين .

وبينما كان لدى يسوع كلمات قوية عن أولئك الذين يستخفّون من وقع كلماته وأثرها ، فإن له كلمات أخرى قوية أيضاً عن أولئك الذين يعثرون الإخوة الأصاغر بلا رحمة (٢٠١٨) أو الذين يلقون على هؤلاء الأصاغر أحمالاً لا يريدون هم أنفسهم أن يلمسوها إذا وبجدوا في نفس الموقف (٤:٢٣) كما أن بولس يعتبر كلاً من أولئك الذين ينقصون من متطلبات الإنجيل كأولئك الذين علموا في كورنثوس أنهم يمكن أن يكونوا فاسدين أخلاقياً ، ومع ذلك يظلون مرتبطين بالمسيح ، وأيضاً الذين يضيفون إلى الإنجيل ، مثل معارضيه في غلاطبة الذين يتمسكون بوجهة النظر أن المسيحيين يجب أن يتبعوا طريقتهم في الدخول إلى المسيحية ليكونوا مسيحيين حقيقيين ، يعتبرهم جميعاً في خطر روحي.

فإذا كنا سنعمل على تدريب أناس آخرين على تعاليم يسوع (١٩:٢٨) فيستحسن أن نتأكد من أننا نفهمها بطريقة صحيحة (يعقوب ١٠٣) وكما آمل أن أوضح فى الفصل القادم لكل من يقرأ (متّى ٥) ويفهم منه أنه يحظر إعادة زواج المطلقين على الإطلاق أو يفعل العكس ويتبنّى الرأى العكسى وينظر إلى الطلاق باستهائة أود أن أوضح أن كلا النوعين يخطئ فهم كلام يسوع بصورة واضحة .

# (٣) أقوال يسوع عن الطلاق متًى ٥ : ٣٢

#### لا طلاق إلا ..

لقد فحصنا - فى الفصل السابق - قرينة متى حول واحدة من أقوال يسوع عن الطلاق ، ويتبيّن لنا أن لها علاقة مع متطلبات الله الأساسية من شعب الملكوت ، كما لاحظنا صفتين من الصفات ذات الأهمية الخاصة بالنسة لمناقشتنا :

الأولى: أن تعاليم يسوع تطلب الالتزام الكامل .

الثانية: أنها تأتى فى قوالب يسهل فهمها فى إطار وضعها الحضارى والثقافى فى الوقت الذى قبلت فيه أكثر من فهمها اليوم، وهذه الصفة الأخيرة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تطبيق هذه النصوص فى الحياة اليومية فى حضارتنا الآن.

وهذا الفصل يفحص أقوال يسوع عن الطلاق التى قالها بعد أقواله عن القتل والزنا ، والقرينة الخاصة بورودها بعد الزنا تلقى ضوءاً على معناها فى (متى ٥) وهى تزودنا أساساً بمثال ثان عن الزنا مثل – الشهوة – أما لماذا يؤخذ هذا البيان بجدية أكثر من البيانات الخاصة بالشهوة والغضب فهذا أمر يصعب فهمه ، ما لم يكن ذلك بسبب أن هذا البيان أسهل فى تنفيذه عن بقية البيانات بالنسبة للكنيسة ، أو لأنه لا يؤثر فى منفذيها بصورة مباشرة ، لكن كل بيانات يسوع فى هذا الأصحاح قصد بها أن تؤخذ مأخذ الجد (٥ به ١) يجب ألا يكون الموضوع هو ما إذا كانت هذه البيانات

ويجب أن تفهم بجدية أم لا ، أن النساؤل هنا يجب أن ينصب على التأثير الذى قصد يسوع أن يحدثه فى سامعيه الأصليين ، وبلا شك أن يسوع كان يرد أن يعارض الطلاق ، وما يجب مواجهته هو ما إذا كان أيضاً قد قصد معارضة الطلاق تحت جميع الظروف ، أم أنه كان يحرم على الطرف الذى كان راغباً فى الإبقاء على الزواج أن يتزوج مرة أخرى ، وبكلمات أخرى . هل كان قصد يسوع أن يعيق الطلاق وبقيده وذلك بتحريم زواج طرف برىء مرة أخرى .. وكما سبق أن رأينا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ، فإن استبعادكلمات يسوع من قرينتها يمكن أن بتجاهل رقة أسلوب يسوع فى تعليمه .

وإذا كانت هناك ظروف تبرر النطق بكلام سئ ضد شخص ما (كما يفعل يسوع في متى ٣٣ في قوله ويل لكم) فيمكن أن تكون هناك ظروف لا يكون فيسها الطلاق وإعادة الزواج نوعاً من الزنا (مشلاً عندما يقصد لا يكون فيسها الطلاق وإعادة الزواج نوعاً من الزنا (مشلاً عندما يقصد الطرف الآخر فصم عرى الزوجية) وهناك العديد من المحظورات العامة في الكتاب المقدس التي يبدو أنها لا تطبق في كل الأحوال فستلاً: طاعة الأولاد (اف ٢:١) يمكن تعضيده بقوة أكبر عندما تربطه بفكرة الحق (١صم ٢ : ٤٣) كما أن الالتزام بقوة الحق وهو أكبر إثارة للجدل (اف ٤ : ٢٥) يمكن تعضيده بفكرة الحاجة إلى حماية حياة الإنسان (خروج ١ : ١٩)، يمكن تعضيده بفكرة الحاجة إلى حماية حياة الإنسان (خروج ١ : ١٩)، (يسم ٢ : ٤ - ٢) ، (١صم ٢١: ٢ - ٣) ، (٢صم ٢٠: ١٠)، ١٠ (اسم ٢٠: ١٠) والنصوص الحاصة بالسرد القصصى في الكتاب المقدس كثيراً ما توضح لنا كيف يمكن تطبيق المبادى التأخرى من أمزاء أخرى عن الكتاب المقدس عملياً . والحق أن الأجزاء الأخرى من

الكتاب المقدس عادة مايكون لها (قرائن قصصية) أيضاً طالما أنها تخاطب عادة مواقف وموضوعات متصلة بقرائها ، الأمر الذي يجب ألا يغيب عن بالنا ونحن نقرأها. وعليه فعلينا فحص قول يسوع عن الطلاق في ( متّى ٥ : ٣٦ ) من عدة زوايا :

أولاً: ما هو نوع الأقوال في هذا النص ؟ وهل قام المعلمون اليهود بوضع قواعد عامة كان يجب فهمها على أنه قد تم تعديلها لتتناسب مع مواقف معينة ؟ إذا كان الأمر كذلك فإن استثناءات متى وبولس يمكن أن تشرح التقارير الأكثر عمومية الموجودة في إنجيل مرقس ولوقا.

ثانياً: ما هو معنى عبارة الاستثناء ( إلا لعلة الزنا ) ؟

سنجيب عن هذا السؤال باستعراض الفروق التالية ، ثم نفحص العلاقة بين الزنا وبين الطلاق في الزمن القديم ، وأخيراً سوف نتسا لم عما إذا كانت أسس الطلاق التي سمح بها في هذه الفقرة يمكن الفصل بينها وبين أسس إعاده الزواج .

ما هو توع الأقوال في هذا النص ٢٪

« وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته اليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى (متى 0:: ٣١.٣١). إن قول يسوع عن الطلاق، مثل الأقوال الأخرى في هذا الأصحاح، وهو في أحد معانيه تقرير عن القانون الإلهى، وفي معنى آخر هو تقرير عن مبدأ يمكن أن يقدمه أي معلم حكيم، ولكي

نفهم نحن القول يجب أن ننتبه إلى هاتين الخاصتين للمعنى لندرك مايعتبر قانوناً إلهياً ، ومايعتبر قولاً ماثوراً .

#### أقوال الحكمة:

كان معلمو اليهود في أيام يسوع يشغلون عدداً مختلفاً من الوظائف ، فقد قام عدد كبير من الكتبة بنفس الدور الذي كان يقوم به ألموظفون المحترفون في العالم المتكلم باليونانية ، وهو قراءة وكتابة الوثائق القانونية، كما كان في فلسطين أيامها أيضاً معلمون آخرون يعملون في تعليم الحكمة وتعليم الأطفال القراءة ، وبصفة خاصة كيف يقرأون الكتاب المقدس ، وكان بعض هؤلاء الخبراء القانونيين في تفسير الشرائع للكهنة أو الشعب، وبعض هؤلاء الخبراء القانونيين - معلمو الفريسيين على وجه خاص ـ لم يكتفوا بأن يخاطبهم الناس باحترام بالقول ( ربي ) أي ( يامعلم ) بل طلبوا بأن ينظر إليهم الناس دائماً على أنهم ( الربيون ) وقد أصبح هذا هو اللقب الرسمي لقادة اليهود بعد عام ٠٧ م الذين حاولوا قيادة اليهودية في الاتجاه الصحيح ، ورغم أن بعض تابعي يسوع حاولوا إدخاله في مجالات الاتجاه الصحيح ، ورغم أن بعض تابعي يسوع حاولوا إدخاله في مجالات يسوع المسجلة في الأناجيل يكن اعتباره تفسيرات شرعية صريحة ، فأكثر أواله فالوائا والنبوة .

وكثير من أقوال يسوع فى عظته عن الشريعة الإلهية فى ( متى ٥ : ٢١ ، ٤٨ ) ربما قيلت أصلا فى قرائن غير قانونية ( أو شرعية ) ولكن إذا كان لأى من التناقضات قوة شرعية ( قانونية ) فلابد أن ينطبق هذا على تحريم الطلاق ، فإن معظم المحرمات الأخرى - الغضب والشهوة والحلف وكراهية الأعداء ، أمور يصعب أن تكتشفها المحاكم ، ومن ثم فهى أصعب فى التنفيذ ، لكن الطلاق - مثله مثل تحريم الأخذ بالثأر - يمكن أن يشغل محكمة يهودية ، إلا فى حالة طلب إصدار كتاب - كذلك تحريم الحلف والقسم قد يشغل محكمة رسمية فى حالة واحدة وهى إذا أراد بعضهم أن يقوم أحد الربيين بحله من نذر أوقسم لم يف به .

لكن قرينة الكلام عن الطلاق توحى بأننا نفهمها على أنها تتمشى مع بقية الأقوال الأخرى هنا باعتبارها تركيبة تجمع بين أقوال الحكمة والإعلان النبوى مما يضمن توقيع العقوبة عليها بالحكم الروؤى للمحكمة السماوية لدرجة أن ( متى ) يقدمها كشريعة ، وهى " شريعة رؤوية " شبيهة بالوصايا العشر أكثر منها بقانون تفصيلى خاص بقضية معينة ، وأكثر من هذا فإن كل علماء القانون ( الشريعة ) القدامى كانوا يعلمون أن المبادئ الأساسية للشريعة يجب أن تتناسب مع حالات محددة ، ورغم أننا ، كما سيأتى فى مناقشاتنا فيما بعد نعتبر جماعة المؤمنين الذين أهلتهم دعوتهم لعمل كل ما فى وسعهم لتنفيذ مثل هذه الأحكام ، فإنه حتى فى ( متى) نجد أن هذا التعليم ليس أحكاماً يجب أن تنفذها الكنيسة ، بل هى دعوة نهاية الأيام ، ودعوة للعيش بأسلوب حياة يقاوم الغضب والشهوة والطلاق والكذب ..

وكثيراً ما استخدم معلمو اليهودية صوراً حية ورموزاً مسرحية ( ودرامية ) لتبليغ مقاصدهم ، كان لبعض المعلين أسلوبهم الخاص المميز في الكلام ، ولم يكن يسوع استثناءً لهم .. وفي كتاب ( روبرت تانهيل ( Robert Tannehill ) المسمى ( سيف فمه ) قوائم لبعض صيغ أقوال

يسوع ، والتأثير الذى يمكن أن تكون قد أحدثته هذه الصيغ فى مستمعيها وفيد أيضاً يوثق ( تانهيل ) الصور البلاغية التى جاءت فى أقوال يسوع ، ويظهر بكفاءة أن قوة أقوال يسوع غالباً ما تكون من نرع مختلف عما يمكن أن يفترضه المفسر الحديث الذى لا يعطى انتباهاً كبيراً للبعد الحضارى وكما لاحظنا فى الفصل السابق باختصار ، فإن الكثير من أقوال معلمى اليهود استولت على انتباه سامعيهم بالمبالغات والمؤثرات البلاغية ، وقد كان هذا أيضاً جزءاً قاسياً للغلو اليونانى الرومانى ، ويمكن فهمه كمبالغة فى المؤثرات البلاغية لا ينبغى أخذها بصورة جزئية . والقراء المحدثون الذين اعتادوا التفكير فى المبالغة كنوع من الخداع ، وليس كنوع من الاستعارة النابضة والصور المثيرة ، عرضة لأن تفوتهم تأثيرات تلك المغالاة القديمة .

فمثلاً يستخدم يسوع المبالغة حين يقول لتلاميذه " أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت السموات " ( متى ١٩ : ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت السموات " ( متى ٢٤ : وكان من يستطيع أن يخلص " وكان ما يقصده فى قرينته لفت انتباه الشاب الغنى الذى اختار الاحتفاظ بثروته بدلاً من اتباع يسوع ، وأن الشخص الشرى الذى لديه الكثير ليخسره باتباعه للسيد الذى يطلب منه ترك كل شئ ، سبكون من غير المحتمل أن يخضع للمطالب الجوهرية للملكوت ، لأنه يبالغ فى تقدير قيمة ثروته .

والقول أن شيئاً ما يعتبر ( إغراقاً ) ليس بالطبع عذراً لتجاهل ما يحتربه ويقوله ، فالمبالغة تستخدم بالتحديد لكى تخبرنا على التمسك بأصالة ما يقوله ، لكى يهزنًا حتى نغير من طريقة تفكيرنا وحياتنا ، لكنها تحذرنا لكى لا نقرأ كل شئ بحرفية ، كما لو كنا نقرأ تقريراً وضعه بعض

العلماء أو الصحفيين في أيامنا هذه .

وأقوال المحكمة ، كما يستنتج الإنسان بسرعة من سفر الأمثال هي قواعد عامة موضوعة بطريقة مختزلة جداً قصد بها جذب انتباه القارئ للوصول إلى نقطة معينة ، لكن أقوال المحكمة لا تعالج كل ما يمكن أن يقال عن الموضوع ، كما أن أحداً لا يفترض أنها تغعل ذلك .. فمثلاً يتحدث سفر الأمثال عن الثروة كبركة من عند الرب . ومع ذلك كثيراً ما يدين الثروة لتى سفر الأمثال تناقض أقوالا أخرى في نفس السفر ، بل أن كلاً من هذه الأقوال تذكر كقاعدة عامة ، ومعظم القواعد العامة تحتاج إلى تقويم إذا كان لنا أن ننفذها في كل الأحوال والظروف . وهذا يشمل الكشير من أقوال يسوع المسجلة في ( متى 6 ) مثل الأقوال عن الطلاق .

## التطبيق القانوني للأقوال:

إن التفسير العام لطبيعة أقوال الحكمة ليس معناه الادعاء أنها لم تؤثر قط في صياغة القوانين ، وبصفة خاصة فيما ينطبق بأقوال الحكمة التي قالها يسوع ، فالحكمة الأخلاقية يمكن تطبيقها على صيغة القانون المدنى ، وقد كان حكماء اليهود معروفين بالتمسك بكل من الحكمة العملية والموضوعات القانونية ، كما أن المسيحيين الأوائل كانوا في حاجة إلى السير على هدى أقوال وتعليم يسوع لكى يحددوا ويقرروا بالضبط كيف يجب أن يعيش المسيحيون ، وهذا يمكن أن يتبضمن (قوانين التأديب الكنسى) ، وعليه كان على قراء إنجيل متى أن يطبقوا التعاليم الواردة في (متى ٥ ) كقانون إلى حد ما . ولأن الكنيسة مثلها المجمع اليهودى القديم

تعمل كمجمع قضائي فعلينا أن نعمل ما في وسعنا لكي نصدق على أحكام المحكمة السماوية .. وهذا يعنى أننا نتبع تعاليم يسوع الشرعية (القانونية) المسجّلة في ( متّى ١٨ : ١٥) وإذا وجدت خطية ما في الكنيسة ، علينا أن نحاول تأنيب المخطئ بيننا وبينه ، وإذا فشلت هذه المحاولة في استعادة الخاطئ فعلينا أن نأخذ معنا شاهداً أو شاهدين من المؤمنين الذين يصلحون لهذه المهمة .. وإذا فشلت هذه المحاولة ، يجب على الشهود الذين يشهدون أن المخطئ لم يتب ولازال مستمراً في خطيته أن يضعوا الأمر أمام الاجتماع ككل ، وتُعطى فرصة واحدة أخيرة للمخطئ لكي يتوب فتعمل هذه الهيئة المجتمعة كمجمع قضائي . لكن بينما كان على الشهود في العهد القديم أن يكونوا أول من ينفذ الحكم ضد الخاطئ ( تث ١٧ : ٧ ) فإن الشهود هنا يجب أن يكونوا أول من يصلي ( متى ١٨ : ١٦ ، ١٩ ، ٢٠ ) وستكون صلواتهم مؤثّرة وفعّالة . فإذا كان على الكنيسة أن تنفذ بقدر الإمكان مشيئة الله على الأرض كما هي في السماء داخل الكنيسة نفسها، فإن الخطية يجب أن تعامل بكل صرامة ، وهذه التعليمات الخاصة بنظام التأديب الكنسى هي بالطبع مشروطة بقرينة الغفران ( ١٨ : ٢١ - ٣٥ ) تماماً كما تنفذ المحكمة الأرضية الحكم بسلطان المحكمة السماوية في كل من التقليد اليهودي والمسيحي ، علينا أن نغفر للشخص التائب غفراناً تاماً كما يفعل الله معنا تماماً ( اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً ) لكن يجب الحكم على الخطية التي لم يتب عنها مرتكبها إلى أن تأتي التوبة .

وحيث أن الخطايا العظيمة مثل القتل والزنا التي كانت تستحق عقوبة الموت طبقاً لشريعة العهد القديم لم يعد من المستطاع تنفيذها ، لأن الحكومة الرومانية سحبت حق تنفيذ الأحكام القصوي من المحاكم البهودية ، فقد

صار الاعتقاد بأنه عند عدم إمكان تنفيذ أية عقوبات بواسطة المحاكم الأرضية ، فإنه يمكن تنفيذها بواسطة المحكمة الإلهية ..

إن تفسيرات يسوع للشريعة ، حتى إذا لم يكن مقصوداً منها وضعها كنصوص فى صلب القانون ، يمكن أن تستخدمها الكنيسة المختصة بالمعافظة على المفهوم الصحيح لكلمة الله كتفسير صادر للشريعة عن المعلمين ذوى سلطان ، ومع ذلك فإن أى بيان عام لأحد المبادئ يجب أن يناسب المواقف ، وهذا ما نجده عندما يظهر هذا القول فى قرائن مختلفة بالذات . مشلاً فى ( لوقا ١٦ : ١٤ - ١٨ ) حين يبدأ يسوع فى تحدى الفريسيين حول موضوع البر الداخلى فيقول :

"ولكن زوال السماء والأرض أيسسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من طلق امر أته وتزوج بأخرى يزنى ، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى "

لا يذكر لوقا غير هذا المثل الواحد عن (تأصيل الشريعة) لكن الطريقة التى وضعت بها القاعدة لا تسمح بأية استثناءات ، والقرينة في لوقا فعلاً هي قرينة تحدي لاستخدام الإنسان نقوده بطريقة صحيحة ، لكن وضع هذه الكلمات التي قالها يسوع مثل شطيرة (ساندوتش) بين مثلين عن المال يوحي بالدعوة إلى التزام كامل بالخضوع في كل من المال وباقي حياة الإنسان ،هذه الكلمات تعتبر واحداً من تقارير يسوع الكثيرة المفعمة بالمياة، والمقصود بها أن تهز السامعين حتى يدركوا الحقيقة الأخلاقية .

أما فى إنجيل متى حيث تظهر القاعدة فى قرينة تفسير للكتاب المقدس ( العهد القديم ) ، وحيث يوجد تأكيد على تأديب الكنيسة لأعضائها المخطئين ، فإن الأرجح هو استخدام هذه القاعدة بطريقة قانونية ، ولذلك فإن القول إلا لعلة الزنى له مغزى خاص .

يظهر هذا المبدأ فى تفسير كلام بولس الذى يبدو أنه سمع القول غير المعدّل ( ١ كو ٧ : ١٠) ، وهو يقتبس القول غير المعدّل لكنه يعود سريعاً إلى تعديله ، ويذكر بوضوح أنه يفعل ذلك عندما يطبقه على حالة بالذات كما سنلاحظ فى الفصول القادمة ، فإن بولس يسمح بالطلاق والزواج مرةً أخرى فى حدود ظروف معينة ( ٧ : ١٧ - ١٧) بالرغم من أن تعليم يسوع ومبدأه الأساسى لا يذكر أية استثناءات ، ويكلمات أخرى فإن كلاً من متى وبولس قد فهما أن قاعدة يسوع هى قاعدة عامة ، ولا تطبق على كل حالة ، وأن الاستثناءات يمكن تقديرها قبل تأصيل القاعدة .

العبارة الاستثنائية التى تسمح بالطلاق فى حالة الزنا ( لا طلاق إلا لعلة الزنا ) فى كلام إنجيل متى لا نجدها فى كلام بولس كجزء من أقوال الزنا ) فى كلام إنجيل متى لا نجدها فى كلام بولس كجزء من أقوال يسرع ، وحيث أن هذه العبارة تتناسب مع قرينة يهودية القرن الأول الميلادى - كما سنناقشها فى الفصل التالى - فإنه من المحتمل أن تكون عبارة أصيلة فى كلام يسوع ، وأن مرقس ولوقا وبولس قد حذفوها ، ومن جهة أخرى فإن الدلائل تشير إلى أن متى قد أضافها كملحوظة ترضيحية إلى الصيغة الأصلية لأقوال يسوع ، وتناعتنا على أى حال هى أنه إذا كانت هذه العبارة الاستثنائية لم ترد فى كلام يسوع فإن معناها وارد فى تعليمه ، ويكون متى على صواب تماماً فى إضافته إلى النص الوارد فى إنجيله .

ولماذا يصر متى على هذا الاستثناء ؟ بالتحديد لأن تعاليم يسوع عن الطلاق مثله مثل معظم تعاليمه ليست في صيغة قانونية تفصيلية ، كما كان الحال في تعاليم بعض المعلمين الآخرين في أيامه ، فهو قد شدد وأكد على إيجاد مبادئ في القانون معطياً كل الاهتمام لكلمة الله كمطلب نبوي،

أكثر منها حالة قانرنية تتطلب وضع استثناءات أو احتمالات تشريعية . فإذا أريد لكلمات يسوع أن تأخذ وصفاً قانونياً ، فإنه لا بد من كتابتها في شكل صيغة قانونية ، أما إذا لم تأخذ كلمات يسوع شكل الصيغة القانونية فيكون المبدأ الأساسي هنا هو عدم تفسيرها تفسيراً قانونياً . هذا التفسير القانوني الذي اختارت الكثير من كنائسنا اليوم أن تأخذ به وتطبقه .

فقد كان من الطبيعى فى أيام متى افتراض أن أى قانون يحتاج إلى صياغة ، كما أن وجود استثناءات للقواعد العامة تحتاج إلى توضيح مفصلًا هو أمر وارد فمثلاً ، يشير (كينتليان Quntilian) وهو خطيب رومانى بليغ من القرن الأول الميلادى إلى نص من القانون الرومانى لكنه يوضح أن الاستثناءات متضمنة فى ثناياه : ("على الأولاد أن يعولوا والديهم أثناء تنفيذ عقوبة الحبس" لكن من الواضح أن هذا لا ينطبق أولاً على الأطفال فعند هذه النقطة نلجأ إلى استثناءات أخرى محتملة نوضحها كما يلى)

وكتاب (كينتليان) هذا عن الخطابة ، ومن ثَم فهو يستخدم نفس نوع الجدال الذي يستخدمه المحامون عندما يتناولون النصوص القانونية بالتعليق .

كما كان طبيعياً جداً أن يقوم الكُتَاب الأقدمون بإعادة صياغة عبارات وأقوال مشاهير المعلمين بكلماتهم الخاصة ، وقد كانت هذه محارسة لغوية معيارية يقوم بها كل من تعلموا تعليماً يونانياً عادياً .. ويبدو أنه من الأسلم لنا كثيراً أن نقبل تفسير متّى لكلمات بسوع باعتبارها تحتاج إلى صياغة قبل أن يتم استخدامها بطريقة قانونية ، وهذا أفضل من أن نقبل تفسير بعض القراء المحدثين الذين لا يفهمون ثقافة وحضارة القرن الأول ولا صيغ الحديث المستخدمة فيه ، وبكلمات أخرى علينا قبل أن معتبر الزواج

# للمرة الثانية خطية. أن نسأل هل اعتبر يسوع الطلاق الذى سبقه سارياً أم لا ؟

#### مامعنى العبارة الاستثنائية؟

" إلا لعلة الزنا". يحتمل أن تعكس هذه العبارة لغة (تت ٢٤ : ١) التى من الواضح أنها تسمع بالطلاق بسبب النجاسة .. والكلمة العبرية المترجمة هنا « بسبب » تترجم في اليونانية « علة » ، ومن ثم فإن متى هنا المترجمة هنا « بسبب » تترجم في اليونانية « علة » ، ومن ثم فإن متى هنا يشرح معنى الشريعة الواردة في سفر التثنية فيفسر ( النجاسة ) على أنها ( الزنا ) والسؤال هو ( ما الذي يقصده بعبارة " الزنا " ) والكلمة في حد ذاتها صريحة بما فيه الكفاية ، وتشير إلى أي نوع من الفجور الجنسي بما فيها الاتصال الجنسي بين شخصين غير متزوجين ، والزنا والنشاط الجنسي بين رجلين ( اللواط ) الذي يستطيع العهد الجديد والكتّاب البهود أن يتكلموا عنه بكل صراحة ، طالما أن الشكل الوحيد المقبول أخلاقياً للنشاط الجنسي في الكتاب المقدس هو الذي يتم بين زوج وزوجة . وفي قرينة أسباب طلاق زوجين فإن التعبير لابد أن يحمل في ثناياه انغماس أحد طرفي الزواج في نشاط جنسي خارج حدود الزواج ، لكن بينما يتضح هذا المعنى بصراحة ووضوح ، فإن العدد الضخم من المقترحات حول معني كلمة (الزنا ) في هذه الفقرة بيدو أنه يتحدي هذه الإجابة البسيطة .

#### تفسيرات لعبارة الاستثناء: -

سنقوم فى هذا القسم بتلخيص أمثلة من الاتجاهات الضخمة من الآراء التى أقترحت لتفسير هذه العبارة . لكن علينا أن نعترف صراحةً أن الكثير من أولئك الذين اقترحوا التفسير الأشد تحفظاً لكلمة ( الزنا ) في هذه الفقرة هم علماء اللاهوت البروتستانت أو الكاثوليك المحافظين الذين يستندون إلى أكثر التقاليد تشدداً في معارضة الطلاق تحت كل الظروف ورغم أن هذه الحقيقة لا تطعن في حكم العلماء الذين سيلي توضيح آرائهم لكن يمكن للمرء أن يلاحظ أنهم يشددون على عدم وضع أية استثناءات بخصوص القواعد التي تكلم بها يسوع ، ومعظم هؤلاء العلماء يريدون الوصول إلى ذلك بمختلف الطرق .

وتصر بعض التفسيرات على أن هذا الاستثناء ليس (استثناء ) على الإطلاق ، فيقول أحد الكتاب (العبارة إلما تعنى أن زواج المرأة مرةً أخرى لا يعتبر سبباً في ارتكابها الزنا وذلك في حالة طلاقها بسبب الفجور ، لأنها تتكرن فعلاً قد ارتكبت الزنا من قبل طلاقها ) والمشكلة أن هذا الاقتراح تكون فعلاً قد ارتكبت الزنا من قبل طلاقها ) والمشكلة أن هذا الاقتراح ساذج جداً فلو كان ما يقوله صحيحاً ، ما كان هناك داع أصلاً لذكر عبارة يقوله هؤلاء المفسرون فإن وضعها بمثل هذه الطريقة التي لم يستطع إلا التليلون جداً من المفسرين ، على مدى التاريخ إدراكها ، يصبح غريباً جداً . ويقول اقتراح مرتبط بهذا إن (الحالة الوحيدة التي يمكن للرجل أن يتخلى عن المرأة هي إذا ما كان يرتكب معها الزنا فعلاً . أي إذا كانا غير منزوجين زواجاً موثقاً ) . وفي مواجهة هذا الرأي هناك البيان الصريح الوارد في الآية والذي يحدد للمرأة صفة الزوجة ، وهو نفس التعبير الوارد في الآية السابقة .. فلو كان (متي ) يريدنا أن نفهم هذا التعبير الوارد في أذه شئ آخر يختلف عن طلاق (زوجة ) في ظروف معينة فإنه يكون على أنه شئ آخر يختلف عن طلاق (زوجة ) في ظروف معينة فإنه يكون

قد فشل فى توضيح ما يريده . وفضلاً عن ذلك فإن التعبير المترجم ( زنا ) يمكن أن يشير إلى أى سلوك جنسى منحرف ، وليس فقط إلى الاتصال الجنسى بين غير الأزواج ، وعليه فليس هناك سبب يجعلنا نفهم أن العبارة الاستثنائية تعنى ( إلا فى حالة الزنا مع شريك ليس زوجاً حقيقياً له ) وأخيراً وعا أننا سوف نناقش الموضوعات الساخنة المثارة فى أيام يسوع (فيما يلى) فإن التفسير الأكثر طبيعية يقدم نفسه ( كما هو موضح فيما يلى ) .

يقول البعض أن الاستثناء (إلا لعلة الزنى) يبدو واقعى ، إلا أن حدوثه نادرا جداً عملياً ولا ينطبق إلا على الارتباطات غير الشرعية ويقول هذا الرأى (أن الاستثناء يشير فقط إلى الزيجات التي ما كان ينبغي أن تُمقد أصلاً) وهي باطلة من الأساس وليس لها وجود أصلاً.

وهذا الرأى يشير إلى العلاقات غير المشروعة بين الأقرباء ، أو الأنسباء التى جاء النهى عنها فى ( لاوبين ١٨ ) ، ويرى العلماء القائلين بهذا الرأى أن ( متى ) سمح بالطلاق فقط إذا كان أحدهم متزوجاً بامرأة تُمت له بصلة قرابة ممن نهى عنهم سفر اللاوبين ، ورغم أن هذا الرأى أصبح شائعاً فإنه يحتوى على ضعف خطير ، لأنه لا توجد أية دلالات لغوية لتحديد معنى التعبير ( الزنا) بحيث يشير فقط إلى الحالات المتعلقة بسفاح ذوى القربى . وليس هناك أى شئ فى القرينة يشير إلى أن متى استخدم مثل هذا التحديد ، ويقراء ما جاء فى (متى ) بيساطة ، وعلى أساس القرينة أو الاستخدام العام للتعبير، والتصور اليهودى عن أسباب الطلاق . فلا يكون هناك مجال للاستدلال بأن " الزنا " هنا مخدد بسفاح ذوى القربى .

وبعض الحجج التي يدافعون بها عن تفسير ( سفاح ذوي القربي ) أو

الزواج المحظور ، يقتبسونها ما قاله معلمو البهود المتأخرون الذين ناقشوا الطلاق على أساس محظورات سفر التثنية ، لكن القول أن بعض الربيين ناقشوا هذا المرضوع شئ مختلف قاماً عن القول بأن هؤلاء الربين أنفسهم كان يمكن أن يقرأوا بياناً عن ( الزنا ) باعتباره لا يشير إلا إلى ( سفاح ذوى القربى ) فإن أمثلة أخرى للزنا يمكن أن تكون قد وردت على أذهانهم بنفس السهولة ، وأن الربين في الحقيقة قد ناقشوا أنواعاً أوسع من الزنا في قرينة الطلاق .

(١٥) يشير بالتحديد إلى زواج المحارم وليس إلى الزنا على وجه العموم تمام ، كما لا يوجد أى دليل على هذا التأكيد في ( متّى ٥ : ٣٢ ) .. وأن نفهم ( أع ١٥ ) بهذه الطريقة ثم نطبّق هذا التفسير الخاطئ على (متّى ٥ ) ، فهذا هو الأمر الذي يعتبر تفسيراً غريباً . وهناك اقتراح آخرلكنه بدوره بعيد عن الصواب ، يقول ( إن الزنا الروحي الناشيء عن رفض المسيح هو المقصود بعبارة " النجاسة " أو " الزنا " ) وفي هذه الحالة يجد العلماء سابقة ضيق الحق الكنيسة في إلغاء الزيجات الأصيلة . لكن بولس في ( ١ كو ٧ ) يرفض صراحة الطلاق على أساس عدم الانسجام الروحي ، هذا فضلاً عن أنه يوجد العديد من السوابق للزنا الروحي في الكتاب المقدس ، فليس هناك سابقة بهذا المعني في (متّى) الذي يشير في أماكن أخرى إلى الزنا كفعل جسدي - أي خطية الممارسة الجنسية (١٠ ١٩ ، وقارن ٢١ : ٣١ ، ٣١ ) وعليه فإن متّى لا يعطى أي تلميح إلى أنه يقصد شيئاً آخر غير ما يعنيه عادةً بهذا التعبير .

إن مشكلة كل هذه التفسيرات هي أنها تضع تفسيرات محددة عن كلمة (الزنا) فإن هذا التعبير ينطبق على أى نوع من الخطايا الجنسية بوجه عام، ما لم توضح القرينة نوعاً محدداً .. والقرينة هنا لا تسمح بتضييق معنى كلمة (الزنا) .. فالفسق هنا ليس مجرد جنس بدون زواج ، ولا هو مجرد زواج المحارم ، بل هو أى نوع من عدم الأمانة الجنسية بالنسبة لأحد طرفي الزواج ، وحيث أن عدم الأمانة (أو الخيانة) التي يقترفها المتزوجون تعتبر زنا ، فيكون نوع الفساد الأخلاقي المقصود هنا هو الزنا .

#### الفساد الأخلاقي باعتباره ( زنا ) .

رغم ما يبدو من تكرار حدوث الزنا في المجتمع اليوناني/ الروماني / فقد ظلت النظرة إليه دائماً كعمل لا أخلاقي مخجل يشمل سرقة أعز ما يمتلكه الإنسان ، وهو العاطفة الغريدة لزوجته :. وقد كان مجرد الشك في وجود علاقة خاطئة مع إحدى الزوجات من الطبقة العليا كفيلاً بأن يقود إلى عقوبات قاسية مثل الطرد والنفي إلى إحدى الجزر مثلاً .. كما قد يواجه الزناة الموت على أيدى الأزواج والآباء في ظروف معينة ، أما الزوجات الزانيات فكان يحرم عليهن الزواج من المواطنين الرومانيين الأحرار .

لقد كان ( الزنا ) منذ أزمنة بعيدة أساساً للطلاق في القانون اليوناني الروماني والشريعة اليهودية ، بل أن القانون الروماني واليهودي كان يجبر الزوم على تطليق زوجته إذا وُجدت في حالة زنا ، وقد تضمن القانون الروماني منذ أيام أوغسطس عقوبات تُفرض على الزوج الذي يفشل في تنفيذ ذلك .. حيث كان يعتبر ضعيفاً تافهاً أمام زوجته ، وفي كل من القانون الروماني واليهودي كانت الزوجة الزانية تخسر بائنتها ( الصداق ) القانون الروماني واليهودي كانت الزوجة الزانية تخسر بائنتها ( الصداق ) ويقولون إن المعنى المقصود بالزنا غير مُستخدم هنا ، وهذه حجة غريبة من ويقولون إن المعنى المقصود بالزنا غير مُستخدم هنا ، وهذه حجة غريبة من جانب الذين يريدون تحديد معنى التعبير حتى في حدود أضيق من فكرة زواج المحارم ، وهو الأمر الذي يفعله معظم من ينتقدون الأخذ بفكرة الزنا ، كلن الاعتراض على أي حال قائم ويجب يحثه ، فلماذا استخدم متى تعبيراً يشير إلى معنى أوسع من ( الزنا ) إذا كان ( الزنا ) هو كل ما يقصده ؟ أن ( متى ) استخدم تعبيراً أوسع لأنه كان يقصد أن يصل إلى معنى أكثر مما كان يدل عليه التعبير الضيق لكلمة ( زنا ) ، فإن معظم الخيانات أكثر مما كان يدل عليه التعبير الضيق لكلمة ( زنا ) ، فإن معظم الخيانات

الجنسية التى يرتكبها شخص متزوج تأتى تحت عنوان ( الزنا ) ، لكن (متى) يرغب في أن تشمل الكلمة معان أكثرنما كانت الكلمة نفسها تحدده .. وبينما قد يكون من التجاوز قراءة تعبير ( الزنا ) على ضوء ما جاء في (متى ٥ : ٢٨ ) وأن تعتبر الشهوة مبرراً لوقوع الطلاق ، فإن وجهة نظر (متى ) هي أن الخطية الجنسية في إطار الزواج لا تحتاج إلى ارتكاب الزوجة للاتصال الجنسي مع رجل آخر ، فماذا نقول إذا كانت الزوجة تطارد الرجل الآخر لكنه يرفض أن يتجاوب مع عاطفتها ؟ قد لا تكون مرتكبة لخطيئة الزنا فعلاً ، لكن من المؤكد أنها قارس نوعاً من الفساد الجنسي على أعلى المستويات .

إن مثل هذا التفسير لعبارة " إلا لعلة الزنا " قد يكون فعلاً هو ما فهمه المسيحيون الأوائل من أصل يهودى من هذه العبارة .. فإن المعلمين اليهود الذين قالوا إن الرجل يستطيع أن يطلق امرأته لسبب واحد هو ( عدم العقة) قصدوا بذلك أى نوع من الطيش أو الخيانة ، بما فى ذلك خروج المرأة من بيتها مكشوفة الشعر ، الأمر الذى كان يعتبر فى تلك الحضارة أنها تنطلق إلى زوج آخر غير زوجها .

وبذلك تفهم مدرسة شماى التعبيرات العبرية المترجمة ( وجد فيها شئ عيب ) ( تث ٢٤ : ١ ) بمعناها الحرفى أى : ( إذا وجد فيها شيئاً غير مغطى ) وبكلمات أخرى كما تقول مدرسة شماى إن الزنا الفعلى ليس هو السبب الوحيد للطلاق ، بل كل ما يعتبر نوعاً من الوقاحة أو عدم الحشمة عما يقود ـ ولو بوصفة غير مباشرة ـ إلى الشك في الزنا .

وليس هذا التفسير مقصوراً على مدرسة واحدة فقط من الربيين ( المعلمين اليهود ) فإن " فيلو " أحد يهود الشتات الذي كان قريباً من الفكر اليوناني أصر على أن أي حجة يجدها الشخص لتطليق زوجته لابد أن تكن مرتبطة بحقيقة أنها قد انتهكت روابط زواجها بطريقة ما .

لم يكن ( متى ) محتاجاً لأن يكون متوسعاً فى تفسيره لتعبير ( الزنا ) مثل هؤلاء المعلمين ، لكن قصده يبدو أنه أشمل من مجرد انغماس شريك الحياة فى علاقة جنسية مع شخص آخر ، فمجرد البحث عن علاقة غرامية أو جنسية يبرر الطلاق سواء وجدت المرأة شخصاً آخر راغباً فى التوافق معها أو لم تجد ، ويبدو أن ( متى ) يريد أن يعطى صياغةً لتعليم يسوع بأسلوب يكفى للسماح بالطلاق فى حالات قضائية واقعية مختلفة .

ومن المحتمل أن يشمل المعنى أيضاً سوء التصرّف المستمر ، وليس مجرد فعل الزنا مرة واحدة ، وهذا الاحتمال يمكن أن يتمشى مع الطبيعة الواسعة للتعبير ( الزنا ) ، ومع تشديد ( متى ) على الغفران المستمر للتائب مهما حدث منه ( مستى ١٨ : ٢١ – ٣٥ ) فيإن المعنى في هذه الحالة أن هذا الاستثناء هو في الحقيقة مجرد استثناء وأن تطليق شريك الحياة الخائن الذي يستمر في خيانته لا يحل الرابطة الزوجية ، بل هو يضفى الصفة الرسمية على عمل الشريك الخائن الذي حل هذه الرابطة فعلاً بإنكاره العملى المستمر . وقد لا يكون هذا التفسير هو أكثر التفسيرات طبيعية بالنسبة للقراء اليهود القدماء ، لكن في قرينة تعليم يسوع عن الصفح عن التائب ، يمكن افتراض أن خطايا الماضى القريب لا يمكن افتراض أن خطايا الماضى القريب لا تظل محسوبة عليه طالما أنه تاب عنها وكفاً عن ارتكابها .

وعلى أية حال فإن هذه الفقرة تصرّح بوضوح للطرف البرئ فى الطلاق أن يتزوج مرّةً أخرى ، ففى العهد القديم كان الطرف الزانى ينفذ فيه حكم الموت ، ويذلك كان يمكن أن يصرح للطرف الآخر بالزواج مرة أخرى بصفة ( أرمل ) حتى وإن كان موسى لم يكن لديد حالات يصرح فيها بالطلاق فى ( تث ٢٤ ) وقناعتنا أن تعاليم يسوع لا يفرض على الطرف الذى يستمر شريك حياته فى غارسة الفسق عقوبات أصعب من موسى ( حقا أنه ومع وجود الرأى القائل بأن المحكمة السماوية تنفذ العقوبات القصوى التى لا تستطيع محكمة يهودية أرضية تنفيذها ، فإن الموقف القانونى والروحى للشربك الزانى هو فعلاً الموت ) .

على أن الجميع لا يتخذون مثل هذا الموقف المتساهل تجاه الشريك البرئ الذي سقط ضحية الغش أو الهجر ، فإن واحداً من العلماء بحاج قائلاً : إن التصريح بالطلاق هو لليهود فقط وليس للأمم ، وهذا هو السبب في أن (متمّى ) يذكره ، وهذا يعنى أن المسيحيين من أصل أعى لا يسمح لهم بالطلاق لأى سبب كان ، ويبني كلامه هذا على أساس رأى الربيين اليهود القائل إن الطلاق كان حقاً ممنوحاً للرجال الاسرائيليين فقط ، لكن لو أن (متى ) اتفق مع مثل هذا الرأى فإنه يكون من الشذوذ أن يضمنه صراحةً في إنجيله حيث أن كل هذه التعاليم الواردة في إنجيله كان مقصوداً بها أن تصل إلى الأمم ( ٢٨ : ١٩ ) وهل علينا أن نفترض أن كلا من مرقس ولوقا وبولس كان لديهم قراً ، من غير اليهود ضمن جمهورهم ، وهم كانوا يرغبون في توصيل هذا التقليد اليهودي إليهم ، والذي كان يمكن أن يجعل بعضاً منهم يتحللون من ارتباطاتهم ؟ وأخيراً فإن اليهودية القديمة كانت متنوعة ، ويبدو أن معظم الشعب اليهودي في العالم اليوناني كان يتبع العادات اليونانية في الطلاق ، فهل علينا أن نفترض أن ( متّى ) كان يتوقّع من اليهود الذين يقرأون اللغة اليونانية ، أن يعرفوا من أي اتجاه من اتجاهات التقليد اليهودي كان يقتبس ، ثم يقرأ ما يكتبه (متّى ) في نفس هذا الاتجاه الذى اقتبس منه ، خصوصاً وأن دليلنا على هذا التقليد متناثر وحديث ؟

ويقول آخرون أن يسوع أعلن هذا الاستثناء المتساهل على الملا ، إلا أنه أخبر تلاميذه بصفة شخصية ما يطلبه حقاً منهم: إنه غير مصرّح لهم أطلاق حتى في حالة الزنا . وبينما يستطيع أحدهم أن يحتج بهذا في مواجهة ما جاء في (مرقس ١٠: ١ – ١٢) فإن هذه الفقرة ببساطة ليست هي المقابل لما تقوله فقرة (متى ) كما أنه لا يمكن الجدال في الحالة الواردة في (متى ٥: ٣١ – ٣٣) التي يأخذها القارئ على اعتبار أنها من مطالب يسوع الأساسية لمن يريدون أن يكونوا تلاميذاً له .. وإذا كان لا يضح الجدال في أقوال (متى ٥: ٣١ – ٣٣) فمن المفترض ألا تجادل بالنسة للفقرة الأخرى كذلك .

# طلاق لكن دون زواج مرة أخرى :

يقول بعض العلماء أن هذه الفقرة تسمح حقاً بالطلاق في حالة الزنا . لكنها لا تسمح بالزواج مرة أخرى . أما السماح بالطلاق هنا فسببه أنه يضع لكنها لا تسمح بالزواج مرة أخرى . أما السماح بالطلاق هنا فسببه أنه يضع الشكل الرسمي لفصم عرى الزوجية الذي تم عملياً حسب الشريعة اليهودية من خلال زنا الزوجة .. لكن على ضوء ما جاء في ( ١٩ . ١٠ . ١٩) "قال له تلاميذه ان كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات " فإن المدافعين عن هذا الرأى بصفة خاصة يقولون أن هذا النص لا يسمح بالزواج مرة أخرى. كما يقولون أيضاً أن متى

يضمن عبارة الاستثناء لأنه فى فلسطين اليهودية كان القانون يأمر بالطلاق لسبب الزنا ، وأن قراء ( متّى ) كانوا يجبرون على الإذعان له بعكس الحال مع قراء كل من مرقس ولوقا .

. ورغم أن هذا موقف يمكن الدفاع عنه حسب قواعد اللغة ، إلا أنه لا يتفق تماماً مع عدة عوامل .

أولاً: إذا لم يكن الاستثناء يتضمن التصريح بالزواج مرة أخرى ، فلا يكرن هناك داع لذكره أصلاً ، وما كان أحد ليشك فى أن الزوجات كان يمكن تطليقهن رغماً عنهن فى القانون الفلسطينى اليهودى ، أو أن أياً من شريكي الحياة يستطيع أن يطلق الآخر من جانب واحد حسب القانون الرومانى ، فماذا يكون الرضع إذا بدأ أحدهما علاقة جنسية غير مشروعة ورغب فى التخلص من رباط الزوجية ؟ كيف يستطيع الشريك الثانى منع حدوث هذا ؟ إن الاستثناء لا يوضح الكثير عن قول يسوع إذا تم تطبيقه فقط على الطلاق ومنع الزواج مرة أخرى .

ثانياً: إذا كانت العبارة الاستئنائية تسمح بالطلاق فإن القارئ اليهودى في القرن الأول كان لابد أن يفترض أنها قد سمحت بالزواج مرة أخرى ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك .. فقد كان جزءاً لا يتجزأ من طبيعة وثيقة الطلاق أن تحرر الزوجة لتتزوج مرة أخرى ( أما حق الزوج في الزواج مرة أخرى فكان أمراً مفترضاً) وبينما يمنع يسوع هنا الطرف المخطئ ( الزاني) من الزواج مرة أخرى فإنه يسمح بنوع من الطلاق الشرعى الذي يسمح بدوره بزواج جديد سارى المفعول للطرف البرئ .

ثالثا: يلجأ هؤلاء العلماء إلى غموض لغة الأصحاح التاسع عشر كإجراء غريب لتفسير الآية ( ٥: ٣٢ ) فليس من المعقول أن نتوقع من القارئ أن ينتظر حتى يقرأ ( أربعة عشر ) أصحاحاً لكى يصحح مفهومه الخاطئ بل يكون من الأرجح بالنسبة للقارئ أن يفهم ما جاء فى (١٩ : ٩) على ضوء ما سبق أن قرأه فى (٥: ٣٢) .

رابعاً: القول أن قراء (متى) فقط دون قراء مرقس أو لوقا هم الذين يُجبرون على تطليق زوجاتهم الزانيات ليس قولاً دقيقاً كما قلنا من قبل ، فإن القانون الرومانى المعاصر لهم ، والذى كان يتبعه قول مرقس عن الطلاق كان يتطلب الطلاق لأسباب أخرى ، وكما يلاحظ ( وليام لوك William كان يتطلب اللاحق الكتابى سمح بالطلاق كتأديب ( إرميا ٣ : ١ ، إش ١٠٥ ، هوشع ١ ، ٢ ) وأن يسوع أنكر أنه كان ينسخ التعاليم الكتابية (متى ٥ : ١٧ - ٢ ) فضلاً عن أن ( لوك ) يلاحظ أن ( متى ) لم يكن في أى وقت يستبعد دعوة القراء للوقوف في وجه المدنية والثقافة ( بما فيها المحاكم اليهودية ) عندما تتعارض تلك المدنية مع تعاليم يسوع .

خامساً: ما جاء فى ( متى ١٩ : ١٠ - ١٢ ) كان موجهاً لأولئك الذين يستطيعون ، وليس لأولئك المطلقين ، فى جدال يشبه ما قاله بولس عن العزوبية ( ١ كو ٧ ) وسوف ندرس هذه الحجج بتوسع أكبر فى الفصل التالى عند معالجة الفقرة ( متى ١٩ : ١ - ١٧ ) .

وأخيراً فإن عدم السماح للطرف البرئ فى الطلاق بالزواج إلى الأبد يلغى قانون يسوع عن الرحمة ( ٩ ، ١٣ ، ١٣ ) فإذا كان تأكيد يسوع فى هذه الفقرة على قدسية الزواج . فيبدو أن عقاب طرف برئ بدلاً من الدفاع عنه يكون أشبه بنوع التفسير الذي يقدمه اعداء يسوع ( قساة القلوب ) في ( ١٩ : ١٨ ) منه للتفسير الذي يقدمه يسوع نفسه .

لكن هؤلاء العلماء يقولون إن ( متى ٥ : ٣٧ ) لا يسمح للزوجة البريئة المطلقة أن تتزوج مرةً أخرى ، وأنها إذا فعلت كما يدّعون فإن هذا النص يتهمهما بالزنا.. ولماذا يعامل الزوج البرئ معاملة تختلف عن معاملة الزوجة البرئية ؟ لكن لفهم هذا النص يجب الأخذ في الاعتبار متطلبات القانون الفلسطيني اليهودي ، فقد كانت العبادات الفلسطينية اليهودية مألوفة ليسوع ولمعظم قراً ء ( متى ) بينما يحتمل أن تكون غير مناسبة في معظمها لقراء مرقس ولوقا ( وقد سبق لنا أن انتقدنا العلماء لجعلهم عادة فلسطينية يهودية مخصصة لمتى ومتعارضة مع مرقس أو لوقا ، ولكن ذلك حدث لأنها كانت أيضاً عادة رومانية ) .

وحيث أن الشريعة اليهودية سمحت للزوج أن يتزوج أكثر من زوجة فى وقت واحد ، ولم يعتبر مضاجعة زانية أو عذرا ، زنا ( رغم أنه كان يُرغم على الزواج من الأخيرة ) فإن الزوج لم يرتكب الزنا ضد زوجته بل ضد زوجة الرجل الآخر . وهذا أمر شائع فى العهد القديم والشريعة اليهودية و(متى ) لا يجيزه أو ينتقده ، فقد كانت هذه ببساطة هى العادة الموجودة فى أيامه . إذا ، فإن فقرة ( متى ٥ : ٣٢ ) يقول إن الزواج يظل سارياً فى نظر الله إلى أن يقوم أحد طرفيه بإلغاء الزواج عن طريق الخيانة . وفى المجتمع الفلسطينى اليهودى كان الرجل الذى يتزوج من امرأة مطلقة يعتبر زانياً ، لأن الزواج السابق إما أن لا يكون قد تم إلغاؤه فى نظر الله كما يقول يسوع، أو أن يكون قدتم إلغاؤه واقعياً عن طريق زناها .. وكون الخيانة يستطيع أن تلغى ارتباطات الزواج وتستوجب الطلاق أمر كان الزوجية تستطيع أن تلغى ارتباطات الزواج وتستوجب الطلاق أمر كان

بمكن أن يفترضه مرقس ولوقا دون حاجة لذكره .. وكون الزوج البرئ في، مثل هذا الطلاق حراً ليتزوج مرة أخرى كان يمكن اعتباره أمراً طبيعياً لأن الطلاق على هذا الأساس يكون طلاقاً سارياً . ولأن مرقس يطبّق القاعدة على الزوج وعلى الزوجة ، فيمكننا افتراض أنه في مجتمع يطبّق شريعة الزواج الواحد، حيث يكون للزوجة أيضاً حق الطلاق ، فإن الزوجة البريثة يمكن أن يصرح لها أيضاً بالزواج مرة أخرى . وتستعين كلمات ( متّى ) بالعادات الفلسطينية اليهودية ، وتجعلها جزءاً من صيغة المبالغة ، ونحن نناقش على أساس المقدمة المنطقية التي تفترض أن قراء إنجيل ( متى ) كانوا على ألفة مع النظم والقوانين الفلسطينية اليهودية ، على أنه يحتمل أن متى هنا كان يتحدى القانون اليهودي بدلاً من تأكيده . وأن العبارة التي تترجم عادة (الزوج المطلّق يجعلها « الزوجة » تزني ) قد تعني فعلاً شيئاً آخر مختلف تماماً عما تتضمنه هذه الترجمة .. فقد لاحظ ( لوك ) أن الفعل في صيغة المبنى للمجهول وهناك أمثلة قليلة جداً يكون فيها هذا الفعل في صغة المبنى للمجهول ذا مدلول عملى ، وبكلمات أخرى ربا يشير متى إلى أن الزوج المطلق هو الطرف الذي يرتكب الزنا على عكس العادة السهودية فهو (يجعلها تزني ) إذ يعاملها بعدم أمانة بتطليقها دون مبرر كاف . وهذا الفرض يناسب القرينة فإن الزوجة البريشة في ( ٣٢: ٥ ) لا يجب أن تكون مذنبة أكثر من المرأة التي اشتهاها الرجل في (٥ : ٢٨ ) ، أو الأخ المكروه بلا سبب في (٥ : ٢٣ ) . فلر كانت ملحوظة ( لوك ) هذه صحيحة فليست هناك إشارة إلى أنها تدعى زانية إذا تزوجت مرة أخرى ، لكن نظراً لأن الكتاب يمضى فيقول " ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى " فيكون التفسير الذي أوضحته في الفقرة أعلاه هو الأنسب.

وأياً كان البديل الذي نتبنًاه فإن التفسير الأكثر طبيعية هم أن الطلاة. (ومن ثم الزواج مرة أخرى ) مسموح به تحت شروط معينة . إذا كان أحد الشريكين وهي الزوجة في هذه الحالة قد فصمت الوحدة بخيانتها . فما أن يتم فصم هذا الزواج عملياً حتى يكون التصديق القانوني على الانفصال خطوة ضرورية ، إلا إذا ندم الطرف بسبب الانفصال وطلب العودة إلى الوضع السابق . وحتى في هذه الصيغة يظل قول يسوع محتفظاً ببعض قوة مبالغة .. وقد تستنبط استثناء ات أخرى في ظروف أخرى كما سنرى من أقوال يولس في ( ١ كو: ٧ ) لكن النقطة الرئيسية واضحة ، وهي أن الطلاق شر يجب تجنّب بأى ثمن ، ولا يسرى إلا في حالة استحالة إنقاذ الزواج ، ويستحيل إنقاذ الزواج إذا قرر أحد طرفي الزواج من جانب واحد ، أن ينهيه بالعمل على ( الهجر ) أو بارتكاب الزنا وفي مثل هذه الحالة يكون الطلاق هو الإعلان الرسمي لما هو واقع فعلاً . لقد انفصم الزواج ، والطرف المذنب يتحمل مستوليته . وكما لاحظنا من قبل فإن المثال القصصى الذي يعطيه لنا (متى ) لتقرير الإجراء الصحيح لعبارة الاستثناء يوجد في افتتاحية إنجيله وهي حالة يوسف النجار الذي كان مستعداً عندما اعتقد أن مريم كانت غير مخلصة له أثناء فترة خطوبتهما أن بطلقها (بتخلي عنها) (متي ١: ١٩) .. والنص يقول أنه كان باراً وكان يرغب في تطليقها لكنه أراد (تخليتها سـ أ) ليجنِّها الفضيحة . لكن القارئ الذي بعرف القانون اليهودي فقط (أو حتى القانون اليوناني أو الروماني) كان لديه كل العذر ليفترض أن يوسف أراد الحربة لكي يتزوج مرة أخرى ، إلا إذا كان (متى) قد أخبرنا بخلاف ذلك .

وهذا يتناقض تماماً مع نموذج هيرودس السلبي ، والذي تعتبر علاقته مع

زوجة أخيه علاقة زنا صريح وعلاقة سفاح ذوى القربى قياساً بمستويات العهد القديم. فليست مشكلة هيرودس أنه كان متورطاً فى زواج مؤسس على أسس قانونية صحيحة ، بل بالحرى أن علاقته مع هيروديا بدأت بالإثم وما كان يمكن إقرارها فى مواجهة الله قط ( ١٤ ٤ ٣ - ٤ ) .

والفرق كل الفرق بين هيرودس المذنب ويوسف البار . وقارئ إنجيل متى المسيحى اليهودى عندما يقرأ بداية إنجيل متى لأول مرة لابد أن يفترض حق يوسف فى الزواج مرة أخرى ، ويحتفظ بهذا الفرض خلال قراءته لباقى الإنجيل إلا إذا تم إنكاره صراحة بما يأتى بعد ذلك ، فهل تم إلغاء هذا الانطباع الوارد فى الأصحاح الأول من إنجيل متى صراحة فيما جاء بعد ذلك فى الإنجيل ؟ هنا بعض الادعاءات القوية أن يسوع لم يصرح بزواج المطلقين مرة أخرى مهما كان الوضع تظهر فى مناقشة الفقرة ( ١٩ : ١ - ١ ) التى سنعود إليها فى الفصل التالى .

## استنتاج ختامي

لقد أوضع يسوع بجلاء أن مبدأ الطلاق كان خاطئاً ، لكن تابعيه الأوائل فهموا أنه يمكن أن يكون هناك أطراف أبرياء في عملية كسر عهد الزواج ، ويظهر متى أن خيانة الطرف الخائن هي أساس قانوني للطلاق ، وأن الطلاق القانوني يلغي رباط الزواج بحيث يسمح للطرف البرئ أن يتزوج مرة أخرى بنفس الطريقة التي يتزوج بها الطرف الأعرب .. أن المطالب الأساسية للملكوت تحرمً الخطية لكنها لا تحكم على البرئ بالإدانة .

# (٤) يسوع في مواجهة الفريسيين متى يكون الطلاق خطيئة ؟

يقول لنا كل من ( متى و مرقس ) أن يسوع تكلم عن موضوع الطلاق فى مناقشة قانونية مع بعض من أشد كهنة اليهود صرامة وتقوى . وبأخذ هذا فى الاعتبار ، تبدو قصة إلجيل متى فعلاً أقرب إلى الطريقة التى كان يمكن أن تسير عليها المناقشة فى فلسطين اليهودية . وواضح أن مرقس قد حذف أو ترك بدون شرح بعض التفصيلات باعتبارها لا تتلام مع احتياجات قرائه ، كما أن متى قد توسع فى المعنى الذى كانت تتخذه المناقشة القانونية فى وضعها الفلسطينى الأصلى . لذلك فسوف نركز على أقوال متى مع التعليق على التفاصيل الواردة فى إلجبيل مرقس عند الضور وة فقط .

فى (مرقس ١٠) سأل الغريسيون يسوع ما إذا كان الطلاق محللاً شرعاً أم لا ، ورغم أن هذا السؤال يمثل مدخلاً لطيفاً للقضية ، إلا أن سؤال الفريسيين فى ( متى ١٩) ما إذا كان يحل للرجل أن يطلق امرأته ( لكل سبب ) ينسجم أكثر مع ما كان يناقشه معلمو اليهود فى القرن الأول فيما بين أنفسهم ، ومع ما كان يمكن أن يوجهوه من أسئلة إلى يسوع لو أنهم رغبوا فى توريطه فى جدال معهم ، الأمر الذى كان عادياً بالنسبة لهم ، وهم يسألون " هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟" ( متى ١٩ ٣ ٣ ) فلو أن يسوع قال ( نعم ) لكان قد أخذ جانب إحدى المدارس الربية ، ولو قال لا، فسيكون قد اتخذ جانب مدرسة ربية أخرى كانت أكثر دقة فى مسببات الطلاق ، بذلك يصبح الموضوع ليس ما إذا كان الطلاق مسموحاً به أم لا بل على أى أسس يُسمح بالطلاق ؟ وهذا هو السؤال الطبيعي الذي

يمكن أن يسأله الفريسيون .

## مد رستی ( هللیل ) و ( شمای )

أدرك العلماء منذ وقت طويل العلاقة بين التعليم اليهودي في القرن الأول عن الطلاق ، وبين هذه الفقرة . ويتلخص التعليم بإحكام شديد في (المشنا) وبعض الأعمال الربية الأخرى الأقدم منها :

فتقول مدرسة (شماى) ( لا يجوز لرجل أن يطلق زوجته ما لم يجد فيها عدم عفة ) من نوع ما لأنه مكتوب " لأنه وجد فيها عيب شئ " ( تث ٢٤ : ١ ) ( أما مدرسة هلليل فتقول ( أنه يمكن أن يطلقها لمجرد أنها أتلفت طبقاً من الطعام لأنه مكتوب " لأنه وجد فيها عيب شئ" ) بينما يقول الربى أكيبا ( حتى لو وجد أخرى أجمل منها لأنه مكتوب إن لم تحد نعمة في عينه ) .

وبهذا الخصوص قال أهل مدرسة شماى ( يمكن للرجل أن يطلق زوجته فقط بسبب علة الزنا) إذا قيل لأنه وجد فيها عيب ( أو أمر بغيض ) وقال أهل مدرسة هلليل . يمكنه أن يطلق زوجته حتى إذا أفسدت طعامه .. لأنه قيل " وجد فيها شئ ( أى شئ )" فردت مدرسة شماى " إذا كانت قد ذكرت كلمة " شئ " فلماذا أضيفت كلمة " عيب " ؟

لقد كانت مدرسة (شماى) هى الأوسع انتشاراً فى أيام يسوع لكن مدرسة هلليل أصبحت أوسع انتشاراً فى أواخر القرن الأول .. وحيث أن كلا من (يوسيفوس) و (فيلو) كانا يتمسكان بجوقف أكثر تساهلاً من مدرسة شماى : فيمكن القول أن جانب مدرسة هلليل فى هذا الأمر بالذات قد ساد فى أيام يسوع . لكن هذا الرأى موضع نقاش .كان (يوسيفوس) يكتب فى

أواخر القرن الأول ، كما أن رأى فيلو قد يكون أقرب إلى موقف مدرسة شماى في النهاية ، والاثنان كانا يكتبان باللغة اليونانية للجمهور اليوناني الذي يعطى للموقف انطباعاً أفضل من اليهودية . وكون الزوج يستطيع تطليق الزوجة دون التقيد بأسباب الطلاق الأكثر تشدداً لمدرسة شماى كان أمراً لا نزاع عليه كما أن الفريسيين لم يفحصوا كيف كان اليهود الآخرين في القرن الأول يمارسون الطلاق ، وحتى لو أنهم فعلوا فما كان يمكن أن تعتبر عدرسة شماى الطلاق الذي يتم على طريقة مدرسة هلليل سارياً ، وإلا فقد كان عليهم أن يمضوا في طريقهم ليسايروا يسوع في قوله إن الزيجات اللاحقة توصم بالزنا وغير الشرعية .

ولقد اعترض بعض العلماء على الإشارة إلى الجدال بين مدرستى هلليل وشماى هنا ، وهم يوضحون أن هذا النص يقول أن الفريسيين كانوا يجربون يسوع كما فعلوا فيما بعد فى أصحاح ( ٢٢ ) وأن هذه التجربة تتضمن شيئاً أكثر خطورة من مجرد السؤال إلى أى مجموعة من حكماء اليهود أراد يسوع أن ينضم . وردنا على هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول: لم تأخذ المجادلات التى توجه إلى يسوع دائماً طبيعة التحدى فإن أحد مجادلات يسوع فى أصحاح ( ٢٢: ٣٧ - ٣٣) كان نوعاً من المجادلات التى لا تورطه فى مأزق أو مشكلة قانونية ، وفى حالة أخرى قطع رد يسوع دائرة معارضة الفريسيين تماماً ، لأنه كان رداً يهودياً قياسياً على السؤال الذى وجهوه إليه ( ٢٢: ٣٧ - ٤٠) .

ثانياً: ربا سمع الغريسيون يسوع وهو يعلم عن الموضوع بعبارات تشبه تلك الواردة في (متى ٥: ٣٢)، وربا أراد معلموهم القانونيون أن يستخدموا حججهم بطريقة أكثر إثارةً بتعارضها مع بعض لكي يستثيروا جهل يسوع المحتمل ، أو تحدّيه لشريعتهم .

وأخيراً: فإن لغة يسوع أقوى من لغة مدرسة شماى فى القول أن الطلاق غير الشرعى يعتبر باطلاً لدرجة أن أى زواج يعقبه سيكون نوعاً من الزنا ، رغم أن يسوع يمكن أن يكون قد قصد ذلك بطريقة المبالغة ، إلا أنه كان واضحاً أنه قد قصده بطريقة رسمية أكثر مما فعل أهل مدرسة شماى الذين لم ينفذوا آرا ،هم بصرامة حيث أنهم لم يلغوا حالات الطلاق التى قت على أسس لا تتفق مع تعليمهم ، وهذا لا يعنى أن يسوع لا يناقش فى حدود الجدال الذى يديره المعلمون (الربيون) ، بل يعنى أن ما يقوله له سلطان أكثر مما يدونه هم .

## قصد الله النهائي . أن يصير الاثنان جسدا واحداً

يحفر يسوع شركاً بتفسير حرفى لجزء من الشريعة فى مواجهة تفسير حرفى آخر لها ، كما كان معلمو اليهود يفعلون أحياناً للتوصل إلى أهدافهم، ويسوع هنا يؤكد جهل معلمى اليهود بالأسفار المقدسة بقوله " أما قرأتم ؟ ( متى ١٩ : ٤ وقارن ١٩ : ٢١ ، ٢١ ، ٢١ : ٣١ ) ثم يلجأ بعد ذلك إلى قصة الخليقة " ورغم أن الشرائع اللاحقة قد تظهر ما شمح به الله فى معاملاته مع الإنسانية الساقطة فإن قصد الخليقة هى التى توضح مفهومه ، وكيف ستكون الحياة فى ملكوت الله القادم .

تعلن النصوص التي يقتبسها يسوع من سفر التكوين أن الله خلق الإنسان ، الذكر والأنشى ، وأن الزوج والزوجة يصبحان جسدا واحداً بالاتحاد الجنسى ، وفي كثير من التعليقات اليهودية على هذا النص كان يُفهم أن المخلوق الأول كان خليطاً من ذكر وأنشى إلى أن فصل الله الجزء الأنثوى من

جسد آدم وخلق منه (حواء) .. واقتباس يسوع للنص الثاني كان يمكن أن يقول أنه بالزواج يعاد استرداد هذه الوحدة بين الذكر والأنشى ، وسواء كان يسوع يقصد إثارة كل الأفكار اليهودية المتجمّعة حول خلق الرجل والمرأة أم لا فمن الواضح أنه يلجأ إلى مقاصد الله الأصلية باعتبارها مقياس الحياة في الملكوت ، لقد قصد الله أن يصير الاثنان واحداً ، وأن هذا يمكن انتهاكه فقط بالطلاق ، أو بالتدخل السابق لطرف آخر مما يؤدي إلى، تمزيق الوحدة ، وقد قرر بعض اليهود الأتقياء الذين عاشوا في برية قمران على الأقل أن ( تك ٢ : ٢٤ ) يحظر الزواج الثلاثي رغم أنه يبدو أن رأيهم هذا لم يكن له أثر في باقى البلاد اليهودية . على أن هناك جدلاً مشاراً حول مدى انطباق تعليمهم ضد الزواج الثاني على الطلاق ، وإلى أي مدى كان ذلك مجرد تحريم لتعدد الزوجات في ذلك المجتمع ، فإن أحد نصوصهم ينهي حرفياً عن العيش مع زوجتين في وقت واحد ، لكنه لا يوضح إن كانت المرأة المطلقة تظل معتبرة زوجة أم لا ، والأمر موضوع البحث يشبه ( خدعة بليعال ) بتعدد الزوجات حيث أن النص يجاهد في شرح أن الملك داود ببساطة لم يعرف نظاماً أفضل منه .

والنص الآخر في قمران الذي يرجد كلامه إلى نفس الموضوع مشابه لهذا ويسمح بصراحة بالزواج مرة أخرى في حالة وفاة الشريك ، لكن يبدو مرة أخرى أن الكلام موجه بصفة خاصة ضد تعدد الزوجات الملكى الذي قاد الملك سليمان إلى الضلال ( ١ مل ١١ : ١ ) والذي سبق إدانته في الشريعة ( تث ١٧ : ١٧ ) وحيث أن الحظر هنا مأخوذ من نص سفر التثنية الذي يحظر تعدد الزوجات الملكى ، وحيث إن القرينة هي تعليمات موجهة إلى ملك ، فان هذه الفقرة ليس فيها شئ عن حظر الزواج من زوجة ثانية بعد

طلاق الأولى ، تماماً كما كان الحال فى الفقرة السابقة . وحظر الزواج مرة أخرى بعد الطلاق لا يمكن أن يرد إلا على فكر أشخاص يألفون أقوال يسوع بهذا الصدد ، فإذا كان الطلاق سارى المفعول فلا يمكن أن نعتبر أن من يتزوج امرأة أخرى يجمع بين زوجتين فى وقت واحد وهذا مهم طالما أن البعض يقولون أن لفائف البحر الميت زعمت معارضة الزواج الثانى بعد الطلاق لكى يصلوا إلى أن يسوع كان يقصد ذلك .

ومن الجدير بالملاحظة أن يسوع يستخدم صورة الوحدة الروحية هذه لكى يدلل أن الزواج يجب ألا ينفسم بواسطة الناس ، وليس للتدليل على أن ذلك الزواج لا يمكن أن يكون قائماً .

" إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد ، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان " ( متى ١٩ : ٦ )

لا يحظر يسوع التصديق على انفصال تم فعلاً عن طريق تصرفات الشريك الآخر التى تسببت فى نقض وحدة ( الجسد الواحد ) ، فهذا طلاق شرعى يجعل الشريك البرئ حراً فى الزواج مرة أخرى ، لأن هذا الشخص لم يعد متزوجاً من شريك حياته السابق .

### لماذا سمح موسى بالطلاق؟

إن لجوء يسوع إلى قصد الله الأصلى أظهر الطريقة التى يجب أن يكون عليها الملكوت ، لكن الفريسيين كانوا مستعدين بردهم " فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق " ألا يجب أن يزيد القانون شدةً فى العالم الآتى بدلاً من أن يلغى ؟

على أن طريقة طرحهم السؤال تزحم الساحة بدون وجه حق ، فبينما

أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق للمرأة إذا طلقت ( ١٩ : ٧ ) فلا ريب أن ذلك كان لحمايتها ، ولم يعتقد أحد قط أن موسى أوصى كل واحد أن يطلق زوجته. ربا يكونوا قد اعتقدوا أن الطلاق كان إلزاميا في ظل ظروف معينة مثل حالة الزنا . لكن ( الرَّبي أكيبا ) الذي سمح بالطلاق إذا وجد الزوج امرأة أخرى أجمل من زوجته ما كان يمكن أن يقول بالتأكيد أن موسى أوصى أن يطلق الزوج زوجته لهذا السبب . ويستخدم الفريسيون هذه الكلمات في (متى ) لأنهم كانوا يحاولون تصوير يسوع كمن يسير ضد وصايا موسى .

لكن رد يسوع الصائب كان أن موسى لم يوص فى أى مكان بطلاق الزوجة ، بل أن الله هو الذى سمح به ، وكان يمكن لمعارضيه أن يفهموا هذه النقطة فوراً . لقد فهم الربيون مثلهم مثل سائر علماء القانون القدامى أن ( الحق الممنوع ) باعتباره قانون ثابت شئ لم يكن من الصواب أن يبدأ به لكن يجب التسليم به لأن الناس لن يستطيعوا أن يعملوا الصواب الكامل.. لكن يجوب التسليم به لأن الناس لن يستطيعوا أن يعملوا الصواب الكامل.. لكن يسوع يقول أن الله سمح بالطلاق كتنازل خاص بسبب الضعف البشرى لكن بوصول الملكوت الآتى سيتم استرداد مطالب الله الأصلية وإلغاء الحق الممنوع ، لذا يقول يسوع إنه أبعد ما يكون عن معارضة شريعة موسى الأصلية بل أنه يتمسك بها أكثر مما يفعلون هم .

"قال لهم إن موسى ، من أجل قسساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ، لكن من البدء لم يكن هكذا " ( متى ١٩ . ٨ )

وهذا المبدأ المقتبس في مواجهتهم يشبه (قانون الرحمة) الذي يستخدمه يسوع في ٩ : ١٣ ، ١٣ : ٧ فالرحمة هي الطريقة الصحيحة لتنفسير القانون وليس (قسوة القلب) فهو يقول إن موسى صبر على طلاقكم لزوجاتكم لأن أقصى ما كان يستطيع الحصول عليه من هؤلاء القوم القساة القلوب هو الحماية الشرعية للمرأة المطلقة ضد رغبتها وإرادتها ، لكن لو أنهم كانوا رحماء منفتحين على طريق الله لكان قد تمسك بمستواه الأصلى النموذجي طوال الوقت ، ولم يكن لهم أن يبدأوا في الطلاق .

ويمكن أن تصور ذلك إحدى القصص النادرة فى الأدب الربى حيث يجبر الربى عملياً على الوقوف إلى جانب الزوج ضد زوجتـه التى تصرخ طالبة عدم إتمام الطلاق تطبيقاً لقوانينهم ، وتقول القصة :

إن "حنينا " ابن المعلم " آسى " ألقى وثيقة طلاق لزوجته قائلاً لها : 
"هذه هى وثيقة طلاقك " فبكت بصوت عال ، وجاء جيرانها إليها وحاول 
الجيران مساعدتها لكن الربيين حكموا لصالح زوجها .. كان الربيون 
يشعرون أن الطلاق كان مأساة إلا أنهم تمسكوا ( بالحق ) الكتابى الممنوح 
للزوج بالطلاق إذا أراد .

# الاستثناء لعلة الزنا هل كان استثناء يسمح بالطلاق فقط أم بالزواج مرة أخرى ؟

قال بعض العلماء إن عبارة الاستثناء ( إلا لعلة الزنا ) « أى العبارة التى تجيز الطلاق استثناء بسبب علة الزنا » في ( ١٩ : ٩) تسمح فقط بالطلاق لكنها لا تسمح بالزواج مرة أخرى وبكلمات أخرى يستطيع الشخص بناء على هذا الرأى أن يطلق بسبب خيانة شريك الحياة ، ولكن هذا لا يجعل الشخص الذى طلق على هذا الأساس مؤهلاً للزواج مرة أخرى ، ويستندون في هذا إلى ترتيب كلمات العدد (١٩ : ٩).

" لكن أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى "

وليس هذا هو الترتيب الشائع للكلمات ، وقد استغل معارضو الزواج مرة أخرى هذا الوضع إذ رأوا أنه يؤيد جملتين شرطيتين : إن الإنسان لا يمكن أن يطلق زوجته إلا بسبب الزنا ، وأن أى من يتزوج مرة أخرى (مهما كان سبب طلاقه ) يزنى . ورغم أن بعض هؤلاء الكتاب معترفون بأن ترتيب الكلمات فى اللغة اليونانية أقل أهمية منه فى الترجمات المختلفة ، وإن التكوين اللغوى موضوع الدراسة يندر استخدامه جداً ( مما قد يجعل من الصحب الحكم على نوعه ) وغامض بعض الشئ . إلا أنهم يؤكدون أن ترتيب الكلمات هنا يؤيد موقفهم من أن العبارة الاستثنائية تنطبق فقط على الزواج مرة أخرى .

وردأ على هذا هناك عدة إجابات :

أولاً: يأتى الإنسان إلى ( مستى ١٩: ٩) على ضوء ما جاء فى ( متى ٥: ٣٢) ، ويجد أن العبارة الاستثنائية موضوعة فى نفس المكان كما فى السابق ، و عدم تغير مكان العبارة لا يعنى أنها لا تخدم جزأى الجملة ، بل كما يقول ( موراى ) إن ذلك قد ينتج عنه جملة ذات معنى غير مؤكد حيث أن الفعل الرئيسى ( يزنى ) يعتمد على كل من ( يطلق ) ويتزوج بأخرى .

ورغم أن هذا حقيقى ، إلا أن هذا التكوين اللغوى الضعيف لا يصلح لأن تؤسس عليه أفضل الشروح ، سواء بالصادفة أو باتباع ترتيب الكلمات الوارد فى ( ٥ : ٣٢ ) ، ومع ذلك فإن ( متى ) يغير من كلماته فى هذه العبارة ، وكان يمكنه أن يغير من ترتيب الكلمات كذلك ، وعليه فإننا ننتقل إلى الرد المفحم الثانى على الرأى القائل بأن الطلاق فقط هو المصرح به فى النص وليس الزواج مرة أخرى . الحقيقة البسيطة أن الطلاق فقط هو الذى كان يؤخذ به بصورة مباشرة فى هذه الحالة .. وأولئك الذين يشيرون إلى التركيب اللغوى الغريب للجملة هم على حق فى النظر إلى العبارة على أنها تشرح طبيعة الطلاق ، ولا تشير إلى الزواج مرة أخرى مباشرة ، إلا أنهم أخطأوا فقط فى الاستنتاج الذى توصلوا إليه من هذه التركيبة اللغوية، فالعبارة الاستثنائية تلى الفعل ( طلق ) ، ليس لأن الزواج التالى موضع بحث ، ولكن لأن الطلاق هو موضع البحث كما سبق أن اتضح فى ( ٥ : ٣٣ ) فإذا كان الطلاق سارياً فإن الزواج مرة أخرى لابد أن يكون سارياً كذلك ، ويسوع يسمى الزواج مرة أخرى بعد طلاق غير شرعى ( زناً ) فقط لأن الطلاق لم يكن شرعياً بناء على عدم وجود مبررات كافية ، وقد كان القانون اليهودى القديم يدين الزواج مرة أخرى بناءً على مدى شرعية الطلاق. فالموضوع كله هو ما إذا كان الطلاق شرعياً أم لا، وعليه فإن العلاق. فالموضوع كله هو ما إذا كان الطلاق ..

والقول بأن الزواج مرة أخرى بعد طلاق شرعى أمر محظور معناه الجدال على أساس استدلال لا وجود له فى النص ، بل إن النص فى الحقيقة يعطى تأثيراً مضاداً لمشل هذا التفسير فإن الطلاق الشرعى ، حسب التعريف القياسى القديم ، كان يتضمن الحق فى الزواج مرة أخرى ( وترتبط العبارات المستخدمة فيه ( بتحرير ) شخص من ارتباط لكى يسمح له بالدخول فى الستخدمة فيه ( بتحرير ) شخص من ارتباط لكى يسمح له بالدخول فى ارتباط آخر) وما كان يمكن لأى كائن يهودى من القدماء أن يفهم ( متى ) بطريقة أخرى ، كما أن العبارة الاستثنائية كانت ستصبح قليلة القيمة عملياً إذا لم لم يستطع الطرف المطلق الزواج مرة أخرى ولو أن متى قصد شبئاً غير ما كان يمكن أن يفهمه قراؤه الأقدمون من المسيحيين من أصل يهودى ، فإن وضعه الغامض لعبارة الاستثناء لا يوضح ذلك ، ولا هو يزودنا بأى

إشارات إلى أنه يريد من قرَّائه أن يفهموا عبارته بطريقة تختلف عن الطريقة الطبيعية التي كان يمكن أن يفهموها بها .

إن الحجة التى يقدمها مؤيدو فكرة ( الطلاق لكن لا زواج مرة أخرى ) والتى تقول إن كثيراً من آباء الكنيسة كانوا يحظرون الزواج مرة أخرى ، وأنهم كانوا أقرب إلى حضارة العهد الجديد مما نحن عليه الآن ، لا تساعد قضية ( عدم الزواج مرة أخرى ) الواردة فى متى فإن نفس آباء الكنيسة كثيراً ما استخلصوا من هذه النصوص ما كان يحدث فى حضارتهم المعاصرة وما تميزت به من تزايد التقشف وفضلوا التوفيق الحرفى بين النصوص على حساب ما قصده الكتّاب فى موقفهم التاريخى الخاص ، فعلينا نحن فى بعض الأحيان أن نختار بين ما كان يوصله الكتّاب الملهمون فى موقفهم الخاص ، وبين كيفية فهم المفسرين اللاحقين المسيحيين لهم ، وقد لا يكون الاختيار أمراً شاقاً فإن آباء الكنيسة أنفسهم فضلوا التقاليد المسيحية الأولى على تقاليد معاصريهم ، كما أن يسوع يفضل موضوع سلطان الأسفار المقدسة الموحى بها عن التقليد البشرى ( متى ١٥ : ٣ : ٩ ) موس مرقس ٧ : ٥ - ٩ )

## الخصيان من أجل الملكوت

وقد قال بعض من انتقدوا مبدأ ( الزواج مرة أخرى ) بعد الطلاق ، أن الفقرة التالية لكلام يسوع عن الطلاق والتى يدافع فيها عن صيرورة بعض الأشخاص ( خصيانا من أجل الملكوت ) ينطبق بصفة خاصة على المطلقين ورغم أن النص نفسه يقول إن هذا الكلام ليس للجميع بل ( للذين أعطى لهم ) فإن أولئك الكتاب يقولون إن هذا متطابق مع ما جاء في ( ١٣

 ١١ ) رغم اختلاف الكلمات ولذلك ينطبق على أى شخص يكون تلميذاً حقيقياً ليسوء .

وهذه الحجة يجب تقييمها من عدة اتجاهات :

أولاً: إن تعاليم يسوع الأخرى مثل التخلى عن المتلكات أو الأسر لكى يتبعوه لا تتضمن قط مثل هذا التعديل القائل " هذا الكلام للذين أعطى لهم " وقد يبدو ظاهرياً أنه يعنى أن هذا التعليم الخاص متعلق فقط ببعض التلاميذ وليس للجميع ، ولابد أن تكون هذه هى الطريقة التي فهم بها بولس هذا القول - إذ كان قد عرفه - حيث أنه يفضل العزوبية بالنسبة للرجل الذي أعطى له أن يضبط نفسه ، ويوصى بأن يتزوج الباقون كلهم بما فيهم أولئك الذين كانوا متزوجين قبلاً ( كما سبتم مناقشة هذا الموضوع فيما يتعلق بنص " ١ كو ٧" )

وفى مقابل هذا الاعتراض ، تذمر معارضو ( الزواج مرة أخرى ) قائلين أن متى لا يقوم فى أى مكان بإفراز التلاميذ أو أى مجموعة معينة منهم باعتبارهم أرفع مقاماً من الباقين ، على أن هذه الشكوى بعيدة عن الهدف فإن يسوع يمكنه أن يدعو تلاميذ مختلفين لأعمال مختلفة دون أن يكون بعضهم أرفع مقاماً من الآخرين ، فمثلاً هو يفرز الاثنى عشر ( ١٠ : ١ ) عن الباقين ، والوعود المقدمة لمجموعة خاصة أمر نادر لكنه يحدث ( قارن ١٣ : ١٥ - ١٥ ) والقول أنه قد الما يكم أن تعرفوا مطالب الدخول إلى ملكوت السماوات قول نادر أيضاً ولم يعط إلا لمجموعة محدودة من الناس ، وفى أى مكان آخر من إنجيل (متى) تم توجيه متطلبات التلمذة لأى من يخضع لها .

والقول الذي جاء في ( متّى ١٣ : ١١ وقارن ١١ : ٧٧) ليس مشابهاً

للقول الوارد في ( ١٩: ١١ ، ١٢ ) لأنه تقرير عما سبق أن حدث فعلاً وليس دعوة لطريقة معينة للحياة . فلو أنها كانت متشابهة مع ما جاء في ( ١٩: ١١ ، ١٢ ) فإن هذه الفقرة الأخيرة تعنى أن كل المؤمنين قد أعطى لهم أن يتجنبوا الزواج لكن ( كل من يقبل ) تدعو إلى العمل بينما (١٣ ) ١٢ ) لا تفعل ذلك .

كما أن القرينة تفيد فكرة أن كلام يسوع كان موجها فقط للمطلقين فإن التلاميذ إذ كانوا يعلمون أن أحداً لا يستطيع الهروب من زواج سئ (عادة ما يكون قد تم ترتيبه بواسطة والدين حسنى النية ) يقترحون أنه يكون من الأفضل ألا يتزوج أصلاً ، ولم يكونوا مهتمين كثيراً بما قاله يسوع عن الزواج مرة أخرى ، ويمكن أن يكون الحل الذى اقترحوه بعدم الزواج أصلاً حلاً ( غير عملى ) إذا كان ذلك هو أساس شكواهم . بل إنهم كانوا غير مستريحين لتجربة الطلاق إلا في أضيق الحدود ، وحرمانهم من حقهم في التخلص من زواج غير محتمل ، ورفع عصا التهديد الذي كان يمكن أن تجعل الزوجة في مكانة التابع دائماً .

إذاً فإن تعليم يسوع فى ( ١٩ : ١١ ، ١٢ ) هو رد على ملاحظتهم عن الزواج الأول وليس عن الزواج مرة أخرى ، فإن بعض الأشخاص الذين دعوا للعيش كما كان يعيش التلاميذ مع يسوع ، وكما كان يسوع يعيش يستحسن أن لا يتزوجوا لكى يتمكنوا من العيش بهذه الطريقة من أجل الملكوت ، ويولس غوذج لمثل هذه الحياة الراديكالية ، رغم أنه يقول أن معظم التلاميذ الأول كانوا متزوجين ويتجولون بزوجاتهم فى خدماتهم الكرازية ( اكم ٩ : ٥ ).

إن مجرد القول أن شخص ( خصى ) قول مكروه ومهين للإحساس

لكن الاستناع عن الزواج هنا ليس لأن روابط الزواج السابق إلغاءها تتطلب ذلك ( بسبب طلاق سابق ) بل لأن طبيعة دعوتهم هي التي تتطلب ذلك . ربما لأنهم لا يجدون شخصاً يتفق في تفكيره معهم بحيث يشاركهم في دعوتهم ( وهذا موقف عادي كما في فيلبي ٢ : ٢ ، ٢ ، ٢ ) ورغم أن موسى وكثيرين غيره من الأنبياء كانوا متزوجين ، وبعضهم تزوجوا نبيات (إش ٧ : ٣ ) وآخرون كان عليهم أن يتحملوا مشقات تتعلق بزواجهم ( جز ٢٤ : ٢ - ٨ ، هوشع ص ١ ، ص ٢ ) كما أن بعضهم حظر عليهم الزواج أصلاً ( إرميا ١٦ : ٢ - ٤ ) ومثل هذه المطالب لها علاقة بالدعوة الإلهية الخاصة بكل منهم وليس بسبب أية ترتيبات زواجية سابقة ، وعلى كل من يلتفت إلى دعوة الله اليوم أن يكون مستعداً لقبول حياة الفردية (أو التبتل ) إذا كانت هذه هي دعوته . ( متى ١٩ : ١ - ١٢) مثلها مثل (١كو ٧ ) تنكر أن في استطاعة كل التلاميذ أن يعيشوا بهذه الطريقة ، لكنها تطلب منا أن نقبل هذه الحياة إذا كان الله يدعونا إليها ، ويعطينا القدرة على الاستمرار فيها .

وطبيعى أنه من الصعب أن نجد اليوم أناساً على استعداد للتخلص عن العبادة المادية المتمركزة على الذات التى يعيشها أهل أمريكا الشمالية ، لكى يبشروا بالمسبح ويخدموا احتياجات البشر ، لذلك فإن الكثير من التلاميذ الذين يريدون أن يعيشوا غط حياة الملكوت قد يجدوا صعوبة كبيرة في العثور على شريك حياة لهم ، والأصعب على شريك ( ثان ) ما لم تحدث النهضة والتوبة في الكنيسة ، وعلى كل المؤمنين سواء كانوا متزوجين من قبل أم لا أن يكونوا مستعدين لخدمة المسبح أساساً ، وينتظروا فرصة العثور على شريك حياة يشاركهم في قناعاتهم هذه ..

# هل يستطيع أي من الطرفين أن يطلق ؟

فى أقوال متى ليس من حق أحد غير الزوج أن يطلق ( ٥ : ٣٩ : ١٩ : ٩ ) وهذا يتفق مع القانون اليهودى الفلسطيني الذي يتوجه إليه ( متّى) بالحديث . أما مرقس ( ١٠ : ١٢) فإنه يحذّر أيضاً من تطليق الزوجة لن وعا فكيف قال هذا ؟

من المرجع أن يكون يسوع قد حذر من تطليق الزوجة لزوجها إشارة إلى ما فعلته ( هيروديا ) وغيرها من كبريات اليهود تمشيأ مع الحضارة اليونانية ، وكان يمكن لمتى أن يحذف هذا القول باعتباره غير ملاتم لسامعيه ، لكن من المحتمل كذلك أن يكون مرقس قد توسع فى أقوال يسوع بطريقة مختلفة .. فقد كان من حق النساء فى العالم اليونانى والرومانى عامة . أن يطلقن أزواجهن ، وربا أراد مرقس أن يتأكد من أن أحدا لن يستطيع أن ( يلوى ) كلمات يسوع الفعلية لكى يلتف حول هذا المعنى . إنه ينطبق على كل من الأزواج والزوجات وعلى كل من له سلطان

الطلاق ، ويحتمل أيضاً أن يكون مرقس قد أبرز هذا المعنى لقول يسوع لجمهور مختلف بإضافة هذه العبارة ، إذا كان متى على صواب فى وضع مناقشة يسوع هنا فى قرينة مناقشات المدارس اليهودية حول هذا الموضوع . ورعا كان يسوع بهذا يدافع عن حقوق المرأة التى كان يمكن طبقاً للتفسير اليهودى للقانون أن يطلقهن أزواجهن لمجرد نزوة ، ورغم حقيقة أن الزوجات كن نادراً ما تطلقن لأسباب تافهة ، ويمكن أن يكون ذلك بسبب الشروط المالية فى عقد الزواج التى لم تستطع أن تحمى نظرياً هاتيك الزوجات اللواتى كن معرضات للطلاق .

لكن يسوع ، كما هو واضح كان يعمل أكثر من ذلك . أنه يجادل فى قدسية الرابطة الزوجية ، وأنه يجب ألا تحل هذه الرابطة تحت أى ظرف من الظروف ، وإذا حدث أن حلت فإن الطرف الذى تم ارتكاب الخطأ فى حقد أى الذى لم يكن السبب فى حل الرابطة عن طريق الزنا أو الطلاق غير الشرعى يكون حراً .. وهذا هو المعنى الحقيقى لقول يسوع : لا تنقضوا زواجكم بل ارعوه وحافظوا عليه ، عيشوا مع شركائكم كشخص واحد كما هو القصد منذ البداية ، فهو لا يلقى أعباء جديدة على أولئك المستغلين بنفس قساوة القلب التى هاجم بها الفريسيين ، فكما أن كلمات موسى لا يمكن نزعها من قرينتها أو من الفرض الأصلى لاستخدامها لأغراض شخصية ، كذلك لا يمكن تحريك كلمات يسوع من القرينة التى قضدها يسوع .. إذا لم نصنع يمكن تحريك كلمات يسوع من القرينة التى قضدها يسوع .. إذا لم نصنع الرحمة مع الأخرين فإنه وعدنا أنه لن يظهر لنا الرحمة .

#### استنتاجختامي

إذا اخترنا أقوال متى ( ٩٠ : ٩ ) التي يقترحها أولئك الذين يعارضون

الزواج الثانى بعد كل حالة من حالات الطلاق ، فعلينا أن نؤيد تحطيم كل الزيجات التالية للزيجة الأولى ، ورغم أن صينة الفعل المضارع ( يزنى ) في ( ١٩ : ٩ ) لا تستلزم أنها تتضمن معنى أن الزواج الشانى غير الشرعى يشتمل على زنا مستمر طوال فترة التعايش ، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لفهمها إذا اعتمدنا على التفسير الشديد الحرفية لقواعد اللغة . كما يفعل أولئك الذين يرفضون السماح بالزواج مرة أخرى في هذه الفقرة .

فإذا كان الزواج الأول لم ينحل رباطه فى نظر الله ، وإذا كان الزنا لا يستطيع أن يحل رباط الزوجية ، فإن أى نشاط جنسى بعد ذلك يكون بالتحديد ( زنا ) والحل الوحيد لمثل هذه الرابطة الزانية هو حلها ، الأمر الذى يعنى أن كل الزواجات الشانية يمكن أن تعامل فقط بالتوبة والانفصال.

إن معظم معارضي الزواج الثاني مكتفون بالنظر إلى هذا الزواج باعتباره ( خطية مضت ) والإبقاء عليه سليماً ، لكن هذا يوضح أنهم عملياً لا يرغبون في اتباع مفهومهم الضيق لمعنى كلمات يسوع .

إذا لم يكن يسوع يتكلم بصيغة المبالغة ، وإذا كان أى زواج ثان بعد طلاق غير شرعى هو ( زنا ) ، فإن ذلك يكون فقط لأن الطلاق غير شرعى ولازال طرفاً الزواج الأصلى مرتبطين بالزواج عملياً فى نظر الله ، وهذا يعنى أن أولئك الذين يريدون التمسك بهذا التفسير لمعنى النص عليهم أن يكونوا ثابتين على مبدأهم ، وأن يطبقوا التأديب الكنسى ضد كل من تزوجوا مرة أخرى باعتبارهم ( زناة ) إلى أن ينقضوا الزواج الأخير .. هل يبدو هذا الموقف متطوفاً ؟ إنه الاستنتاج المتماسك الوحيد لترجمة هذا النص على أساس أنه يرفض أى زواج ثان .

والمشال الوحيد فى إنجيل متى لهذا الارتباط غير الشرعى هو مشال هيرودس وزوجة أخيه ، ويعطى يوحنا المعمدان المتكلم باسم الله الحل الوحيد المكن لمثل هذا الارتباط ، فقد كان يجب على هيرودس أن يتخلى عنه . ( متى ١٤ : ٣ - ٤ ) والارتباط الذى يعبر عن زنا أو يعبر عن تجاهل طائش لزواج شرعى قائم لا يمكن تصحيحه إلا بإلغاء الزواج الجديد .

فإذا كان ما قلناه قبلاً صحيح ، فإن الطلاق الشرعى الذى يتم على أسس شرعية يسمح للطرف البرئ أن يتزوج مرة ثانية .. وإذا كانت لغة يسوع مغرقة في المبالغة .. فإنه يمكننا بالطبع أن نفترض أن غفران الله يغطى أيضاً حالات الطلاق الماضية حتى للأطراف المذنبة إذا هم تابوا ، وكان لا يمكن قط استعادة الزواج ( وأشير هنا بصفة خاصة إلى الذين تم طلاقهم قبل تجديدهم )، لكن ما هر واضح في هذا النص – على الأقل – هو أن الزواج مرة أخرى ليس محظوراً بالنسبة للذين تم طلاقهم على أسس شرعية.

# (٥) بولس والطلاق

#### ۱ کو ۷ : ۱۰ - ۱۳

فى هذا الفصل سنجد أن بولس يسمح بالطلاق وإعادة الزواج تحت ظروف محددة – وهذا ما فعله يسوع عندما ورفض ذلك فى ظل ظروف أخرى. وفى الفصل التالى سوف نفحص بتدقيق أكثر بقية حجج بولس الواردة فى (١ كو ٧) حيث سنجد أن كلمات بولس الوحيدة التى تأبى على المطلقين الزواج مرة أخرى لا تختلف عن كلماته التى لا تشجع على الزواج عامة، ورغم أنه يبدو أن بولس كان يعرف تعليم يسوع الذى يحظر الطلاق والذى ورد بأسلوب حاسم فى إنجيل مرقس ، إلا أنه لا يطبق حظر يسوع على ورد بأسلوب حاسم فى إنجيل مرقس ، إلا أنه لا يطبق حظر يسوع على أسس صحيحة ، فهو يسمح بزواج المطلقين مرة أخرى مسموح فى ظل أسس صحيحة ، فهو يسمح بزواج المطلقين مرة أخرى (١٩كو ٧ : ٧٧ - جميع ان بولس يحث على الرضا والقناعة بظروف الإنسان الحالية ، مثله ورغم أن بولس يحث على الرضا والقناعة بظروف الإنسان الحالية ، مثله مثل فلاسفة الرواقيين . إلا أنه لا يعترض على تحسين الإنسان الحالية ، مثله منحت الفرصة (٧ : ٢١ / ب)

وقبل أن نستطيع قراءة فقرة الطلاق التي كتبها بولس ، بنفس الطريقة التي قرأها بها أهل كورنثوس ، علينا أن نفهم بعض الأمور عن الطلاق في العالم اليوناني/ الروماني ، فقد كانت كورنثرس جزءاً من اليونان ، لكن نظراً لكونها مقاطعة رومانية في أيام بولس فإن حضارتها كانت يونانية رومانية كما يتبين من نقوشها الأثرية ، لذا فإن فهمنا لظروف الطلاق في القرن الأول في كل من اليونان وروما ، سيساعدنا على إدراك مغزى أقوال

بولس إلى قرأئه الأول بصورة أفضل .

#### الطلاق في العصور القديمة

لقد أصبح الطلاق شائعاً بدرجة فظيعة فى الطبقات الراقية والمجتمع لدرجة أنه قيل أن بعض السيدات كن يُطلقن لكى يتزوجن مرة أخرى لكى يطلقن ثانية وهكذا .. ولا تستطيع مصادرنا أن تخبرنا بنسبة حالات الزواج التى انتهت بالطلاق ، بل إننا نعلم أقل القليل عن كيف كانت الطبقات الدنيا التى كانت تشكل غالبية سكان الامبراطورية تشعر أو تتصرف إزاء الطلاق .

لكن الطلاق كان شائعاً بالتأكيد بحيث يسيطر على أحاديث الطبقات العليا من المجتمع التى وصلت إلينا فى كتابات كتّاب الهجاء القدامى ، ومن المحتمل أن يكون السلوك المخزى لبعض أفراد الطبقة الارستقراطية قد اجتذب نوعاً من الالتفات يشبه ما يلاقيه بعض السلوك المشابه لنجوم الفن فى أيامنا ، وبكلمات أخرى فإن الطلاق ، بل وحتى فضائح الطلاق المخزى كانت ظاهرة معروفة قاماً فى روما فى القرن الأول الميلادى .

ورغم أن الطلاق فى روما قبل هذا التاريخ لم يكن مباحاً إلا تحت أكثر الظروف صرامة ، إنه أصبح لمدة طويلة بعد ذلك من السهل على الرجل الرومانى الحصول عليه ، ويقول ( بلوتارك ) وهو كاتب معاصر لتاريخ بداية العهد الجديد : إن أى رجل يفشل فى الحصول على الطلاق إذا كانت زوجته

(سبئة ) هو رجل جبان . " إلا أنه ليس صعباً على الرجل أن يتخلص من زوجة سبئة اذا كان هو نفسه رجلاً حراً حقيقة وليس عبداً " وهو يندب حظه لأنه ليس بيده أن يقضى على الشر ، وفي تلك الفترة كانت المرأة الرومانية تستطيع الحصول على الطلاق بنفس السهولة التي يحصل بها زوجها عليه . وبذلك كان يمكن إنهاء حالة الزواج الروماني باتفاق الطرفين ، أو بإعلان أى طرف منهما أن الزواج قد انتهى ، ولأنه كان يظن أن القبول الخاص هو ما يجعل الزواج متماسكاً ، فإن عدم وجود ( القبول المتبادل ) كان يعتبر سبباً كافياً لفسخ الروابط الزوجية ، وهذا النوع من الطلاق ( بدون خطأ ) لم يكن يتضمن أي وصمة عار ، بل أن الزوج الذي كان يطلق زوجته كان يمكن أن يهتم بها بحيث يرتب لها الزواج مرة أخرى . هذا الطبع أمر مختلف تماماً عن العادة اليهودية التي كانت تتبع في فلسطين الرومانية كما لاحظنا عندما قرأنا قول يسوع في إنجيل مرقس ، ففي اليهودية القديمة كان الزوج فقط هو الذي يستطيع أن يبدأ بالطلاق ، إلا في حالات أو ظروف خاصة جداً تستطيع فيها المحكمة أن تطلب منه إنهاء الزواج بناء على طلب زوجته .. وحيث أن المرأة المطلقة كانت تواجه العار في المجتمع اليهودي، الفلسطيني ، فإن أمثال هؤلاء الزوجات كن في الغالب لا يطلبن الطلاق . لذلك فرغم استخدام بولس لكلمتى الطلاق والافتراق بالتبادل في باقي الأصحاح من كورنثوس الأولى ، فإنه إذ يخبر الزوجة ألا تفارق والزوج ألا يطلق في الفقرة التي يشير فيها إلى تعليم يسوع ، فإن ذلك يعني أنه يتمشى مع العادة الفلسطينية ( عدد ١٠ ، ١١ ) .

رغم ان الاتفاق المتبادل كان كافياً كأساس للطلاق في المجتمع الروماني فقد كانت هناك حالات معينة يجب أن يتم فينها الطلاق، فقد كان الزنا

حسب التقليد الروماني يستوجب الطلاق كما سبق أن أشرنا ، وهناك موضوعات أخرى يمكن أن تصلح كأساس للطلاق ، دون أن يطلب أحد الطفيد ذلك .. ولقد أصبحت فئة ( الخطأ ) ( باللاتينية culpa ) هامة في حالات المنازعات المالية فالزوجة قد لاتحصل على ( بائنتها ) بالكامل اذا كان سلوكها هو الذي أدى إلى الطلاق ، لكن عموما لم تكن فكرة (الطرف المذنب) تعرض في حالات الطلاق، وكانت مبررات الطلاق في بعض الحالات تافهة : كالرغبة في تحسين وضع أحد الطرفين المالي عن طريق عقد زواج بشروط مالية أفضل وبشير (بلوتارك) إلى أن الزوجة ما كان لها أن تركن إلى نبل محتدها أو ثرائها أو جمالها كحمايةً لها ، لذلك كان عليها أن تعمل بكل قوة لكي تصير زوجة صالحة.. وبكلمات أخرى كان القانون الروماني لا يمنح الإنسان إلا حماية ضعيفة من الطلاق على أسس ضعيفة ، أو حتى زائفة وغير شرعية . وما نعرفه أن المارسات اليهودية خارج فلسطين توحى لنا بأن الشعب اليهودي في العالم اليوناني الروماني كان عادةً يتبع العادات اليونانية الرومانية فيما يتعلق بالطلاق، وهذا قد يعني أيضاً أنه كان مسموحاً به في أغلب الأحوال ، ونظراً لتميز وضع الرجال فإن كثيراً من معلمي اليهود ، حتى في فلسطين كانوا أكثر تسامحاً في موضوع الطلاق كما سبق أن لاحظنا ، فلم يكن طلاق زوجة (يصعب العيش معها) أمراً غريباً كما يشير أحد معلمي الحكمة من اليهود قبل المسيحية إذ يقول:

« إذا لم تسر زوجتك كما تشير إليها طوع أمرك ، فاقطعها من جسدك (أى تخلص منها) »

وقد قيل أنه عندما فشل الربّي (جوس الجليلي) في الحصول على المال

الكانى لتطليق زوجته (إذ كان عليه أن يدفع لها باثنتها) قام الحكماء والآخرون بجمع مبالغ له لاستكمال المطلوب. فإن فكرة كون الطلاق أمرأ غير أخلاقى لم تخطر لهم على بال. كما أن (فبلو) الفيلسوف البهودى الذى عاش حضارة الإسكندرية اليونانية كان يوافق على آراء هؤلاء الربيين المتساهلين ، فلم يكن من الصعب على الرجال اليهود أن يحصلوا على الطلاق.

وهذا لا يعنى أن معظم الناس فى العالم القديم كانوا يعتقدون أن الطلاق أمر سار مفرح فإن الفيلسوف الرومانى (سينكا Seneca) المعاصر لبولس قال:

« الغضب يجلب الحزن للوالد ، والطلاق للزوج ، والكراهية للمحاكم والهزيمة للمرشح »

كما أن (الربِّى اليعازر) أحد معلمى اليهود فى أوائل القرن الشانى اشتكى قائلاً:

« إن المذبح نفسه يذرف الدموع على الرجل الذى يطلق زوجته الأولى » وسواء اعتبرنا الطلاق مأساة ، أو أمراً عادياً ، فقد كان يتم كثيراً فى العالم القديم بحيث أصبح موضوعاً للمناقشة فى كنائس بولس ، وكان موضوعاً هاماً بالتأكيدفى كنيسة كورنثوس ، وهذا هو السبب الذى حدا ببولس أن يستغرق وقتاً فى مخاطبة الكنيسة عنه فى رسالته إلى مسيحى كورنثوس .

#### مصدر حكمة بولس

يبدو أن هناك نرعين من المواد الجديرة بالثقة فى هذه الفقرة ، فرغم ما يقال من أن الكثير من حكمة بولس فى هذا الأصحاح هى من أفكاره الخاصة فإن بعضاً منها يتم نسبته مباشرة إلى يسوع (فأوصيهم لا أنا بل الرب) ٢٠٤٧ لأن بولس كان يعتبر أن آراءه الخاصة هنا هى موحى بها من الروح القدس (٧:٠٤) ولابد أننا نتفق نحن الذين نقرأ رسالته البوم فى كتابنا المقدس أنه وهر يقول (أنا لا الرب) أنه لايزال يتكلم بالوحى ، إذ أن قوله ( لا أنابل الرب ) يعنى أن هذه النقطة بالذات موحى بها من الله .

والرأى السائد بين العلماء بخصوص هذه الآيات هى أن بولس يورد قولاً جاء على لسان يسوع عندما كان على الأرض ، وهر نفس القول الموجود فى الأناجيل ، وربا وُجد هذا القول فى شكلين مختلفين كما لمحنا سابقاً ، لكن بغض النظر عما إذا كان بولس يعرف الصيغة من مناقشات يسوع مع الفريسيين أو من تعلمه عن الشريعة فإن الأهم هو أن بولس . مثل (متى) . يشعر بالحاجة إلى تحديد أكثر للنص .. نعم أن الرب يعلن أن الطلاق غير وارد ، لكن هذا ليس حكماً كونباً ، ففى رأى بولس أن القاعدة العامة تسمح ببعض الإستثناءات .

وهذا يعنى أن الحدود التى وضعها ( متى ) لأقوال بسوع لم تكن طريقة (متى) المميزة له فى تناول هذه الأقوال . إن بولس مثله مثل أى مفسر يهودى من مفسرى القرن الأول قد أدرك حاجة الشرائع الكتابية إلى الشرح والتفسير فمثلاً كان على الشخص الذى يريد أن يتجنّب العمل يوم السبت أن يحدد المعنى الخاص (للعمل) ـ لقد حظر الكتاب العمل الذى يتضمن (الطهى) يوم السبت ولكن لم يحظر عملية (مضغ) الطعام . فأى نشاط

من الأنشطة التى تكمن فيما بين الطهى والمضغ يمكن اعتباره عملاً؟ .. وبنفس الطريقة فإن تحريم يسوع للطلاق هو قاعدة عامة ، وحتى فى حالة فهمها كقانون بدلاً من كونها (مثل) فإن القانون يجب شرحه وتفسيره وتأهيله عند استخدامه أو تطبيقه على وضع جديد لم يكن موجها له أصلاً . فلو أن بولس كان يتلقى الوحى من نفس الروح الذى كان فى يسموع فلو أن بولس كان يتلقى الوحى من نفس الروح الذى كان فى يسموع فالملاحظ هنا أنه يرغب فى أن يعطى رأيه فى المطلقين الذين لم يتزوجوا ثانية ، وبولس هنا يقرر حريتهم فى الزواج مرة أخرى ، وعليه فإن كل من يحترم تعليمه فى (اكو) باعتباره موحى به وجدير بالثقة ، حتى ولو كان يرفض الجزء الذى يقول بولس أنه رأيه الخاص يجب أن يدرك أن الزواج مرة أخرى بعد الطلاق مباح فى بعض الظروف . والموضوع فى هذه الفقرة هو :

#### ظروف الطلاق

يوضح بولس بجلاء - على أساس تعليم يسوع - أنه غير مسموح للزوج أو الزوجة أن يترك أحدهما الآخر ، فإذا فارقت الزوجة فيكون لها خيار : إما أن (تلبث غير متزوجة) أو (لتصالح رجلها) .. هذا هو المبدأ العام .

وهو يعارض صراحةً موضوع الطلاق ، ويدعو المسيحيين إلى العمل على المصالحة بين الأزواج .

لكن على بولس الآن أن يتوجه بالكلام عن موقف لم يوجه إليه يسوع الكلام عندما كان يخاطب سامعيه في فلسطين .. فماذا يكون الحكم في حالة أن يكون لرجل مسيحي زوجة غير مسيحية ، أو إذا كان لامرأة

مسيحية زوج غير مؤمن .. من المؤكد أنه لم يكن لكل شخص فى فلسطين شريك ، أما خارج فلسطين اليهودية فكان اليهود يلتقون بعدد كبير من غير اليهود ، وأغلب هؤلاء كانوا يذبحون للأصنام ، فهل كان يمكن أن يكون هناك اتحاد روحى مع شعب يعبد الأصنام ؟ ( ٢ كو ١٥٠١) ونفس الكلمات التى كتبها بولس فى مناسبة سابقة ( ١ كو ٥٩٠٠) كان يمكن أن نفهم على أنها تعنى أن ذلك الاتحاد غير مكن ، وربا اتخذ بعض الكورنثيين هذا ذريعة ليطلقوا شركاء حياتهم من غير المسيحيين ، لكن بولس يشير فى ( ١ كو ١٠٠٥ – ١١) إلى أنه لم يكن يعنى كسر كل الروابط والعلاقات مع غير المسيحيين ، فيمكن أن يكون للمسيحى أصدقاء غير مسيحيين ، لكن عليه أن يتجنّب أولئك الذين يدّعون أنهم مسيحيون لكنهم لا يعيشون حياة المسيح .

وبولس لم يكن يريد من المسيحيين أن يطلقوا شركاء حياتهم من غير المسيحيين ، لكن ذلك لا يعنى أن بولس كان يرى أنه من المقبول أن يتزوج المسيحى من الوثنيين أساساً ، لكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن معظم حالات الزواج الأولى كان يتم تدبيرها بواسطة الوالدين ، الذين فى حالة كونهم غير مسيحيين ، قد يرغبون فى تزويج ابنهم أو ابنتهم إلى وثنى ممتاز، ورعا كان للأبناء مجال واسع للاختيار فى ترتيبات الزواج ، لكن أثر إلحاح الوالدين لم يكن قليلاً ، كما أن كشيراً من الكورنثيين المسيحيين كانوا من الجيل الأول الذى انتقل من الوثنية إلى الإيمان ، وكانوا متزوجين فعلاً قبل أن يصبحوا مسيحيين ، وهذا هو السبب الرئيسي لكثرة حالات الزواج المختلط فى كورنئوس ، فما أن يجدوا أنفسهم مرتبطين بالزواج مع شريك غير منسجم معهم روحياً حتى تبدأ المشكلة !!

لكن بولس يقول: على المؤمن أن يبقى مع الشريك غير المؤمن ، إلا إذا رغب غير المؤمن في فك الروابط الزوجية والمفارقة (١٠:٧ - ١٣) وبكلمات أخرى يمنح بولس استثناء للمبدأ العام الذي وضعه يسوع بعدم الطلاق وإعادة الزواج ، وهذا الاستثناء يسمح للشريك غير المؤمن أن يطلّق أو يهجر رغماً عن إرادة الشريك المؤمن ، ومن ثم يكون الشريك المؤمن (ليس مستعبداً) - عدد ١٥ - فالشريك البرىء الذي لا يستطيع الحفاظ على الزواج ضد رغبة شريكه ليس مسئولاً عن الطلاق ، وبالتالي ليس محظوراً عليه الزواج مرة أخرى .. وكون كنائسنا تحمل الشريك البرىء وزر الطلاق وتحرمه من الزواج مرة أخرى فإن ذلك يعنى أنها ترفض تعليم بولس وتضطهد المنكسرين ، لكن عدم الانسجام - حتى لو كان عدم انسجام روحي ليس مبرراً للطلاق .

ربا كان أولئك الكورنشيين الذين يطالبون بجعل عدم الانسجام الروحى مبرراً للطلاق ، قد تجاوبوا مع بولس بترديد بعض تعاليم يسوع الأخرى ، أو ربا يكونوا قد التقطوا بعض أفكارهم حول تطليق شركاء حياتهم نما كان بولس يقوله لهم عن تعليم يسوع .. ألم يكن مفروضاً في التلميذ أن يكون مستعداً وراغباً في ترك أسرته من أجل الملكوت ؟ متوقعاً أن يجد تعويضاً عن هذه الخسارة في زمالة أعضاء جسد المسيح ؟ (مر ٢٩٠١٠ . ٣٠).

إذا كان لدى هؤلاء الكورنثيين هذه الفكرة فإنهم يكونوا قد أخطأوا فهم الهدف من أقوال يسوع . حقاً كان يجب على التلميذ أن يكون مستعداً لترك أسرته لأجل الإنجيل ، لكن هذا الهجر الدائم للأسرة لا يكون إلا بسبب معارضة الأسرة للخدمة (متى ٣٤:١٠ – ٣١) أو بسبب ردود أفعالها تجاه ما ترى أنه (مطالب الملكوت غير المعقولة) (متى ٢٢:٨) – وعليه فإن

التلميذ لا يجب أن يبادر ينقض عهد الزواج بإرادته ، فإن يسموع بلا شك لم يكن يدافع عن (أو يحبذ) نقض عهد الزواج وتحطيم الأسر (مر ٩:٧ - ١١ متر ٣:١٥ - ٩) .

قد تتضمن دعرة يسوع لأحدتلاميذه لإعلان الملكوت تعليقاً مؤقتاً لروابطه مع شريك الحياة ، وعلى التلميذ أن يطيع هذه الدعوة مهما كان الثمن (مثلاً مر ١٠ ٢ ، ١٠ ، ٢١ ، ٢٨) لكن في ظل الظروف العادية فإن أية خدمة تبشيرية طويلة الأجل تسمح للمبشرين باصطحاب زوجاتهم معهم (١كو ١٠٥).. وقد يؤدى هذا الوضع إلى الطلاق إذا كان الشريك الآخر غير متحمل لتبعات الدعوة الجديدة... لكن مبدأ يسوع في فقرة الطلاق يوضح أن على التلميذ أن يعمل على المحافظة على الزواج مهما كلفه ذلك ، إلا في حالة عصيان دعوة يسوع ، فغير المؤمن فقط هو المسموح له بالخروج من نطاق الزواج ، لأن غير المؤمن هو وحده الذي لا يتبع يسوع.

# الموقف في كورنثوس : زواج مختلط بين مؤمنين وغيرمؤمنين

من (١٠كو ١٠:٧ - ١٦) يتضع أن السبب الرئيسى الذى أوجب على بولس فتح موضوع الطلاق هو أن بعض مسيحى كورنثوس المتزوجين أرادوا أن يتحللوا من الزواج من شركائهم غير المؤمنين ، وهذا بديهى ، لكن فهما أكثر لتفصيلات هذه الحالة الخاصة لا زال موضوع جدال بين علماء الكتاب المقدس حتى اليوم.

فقد احتج بعض العلماء بالقول أن (١كو ١٢:٧ - ١٦) يلمح إلى

اختبار بولس الشخصى ، إذ أنه عند تجديده تركته زوجته . لكن وجهة النظر هذه موضع شك ، لأنه لو كانت زوجته مخلصة للشريعة ، ما كان لها أن تترك زوجها لمجرد أنه تحول إلى الإيمان بيسوع ، فإن القوانين والشرائع اليهودية لا تعطى للزوجة حق تطليق زوجها لهذه الأسباب . وعليه يكون من المفترض أن بولس كان قبل تجديده ما زال واحداً من العلماء الشبان الذين لم يتزوجوا بعد ، وأن هذه الفقرة لا تشير إلى اختباره الخاص .

اقترح أحد الباحثين أن الموضوع الوارد فى هذه الفقرة يتناول تحطيم الزواج على صخرة (الحقوق الزوجية) ٧.٣٤٤ وأن بولس وجد أن هذه الأسباب ليست كافية للطلاق ، فعضى ليوضح الأسس الحقيقية التى يمكن أن يبنى عليها أسس الطلاق (١٥:٧) ورغم أن هذه النظرية معقولة ، إلا أننا يجب أن نلاحظ أن موضوع الطلاق فى هذه الفقرة يأتى كموضوع من الدرجة الثانية بالنسبة لتعامل بولس مع الزواج ، وليس له علاقة بموضوع الحقوق الزوجية الوارد فى (١٥٤ ٧٠١ - ٢) فلو أنه كان يفكر فى موضوع الطلاق بسبب التبتل لكان أولى به أن يذكره فى بداية الأصحاح .

فإن بولس فى الأصحاح السابع من كورنشوس الأول يبحث أمر الزواج والعزوبية عموماً ، ولم يركز على ما إذا كان الطلاق على أساس عدم الانسجام الروحي مقبولاً أم لا إلا في ١٠:٧ - ١٦.

لذا فأنه من المحتمل أن يكون بولس قد وجّه كلامه فى موضوع الطلاق على أساس عدم الانسجام الروحى ، لأن هذا كان ببساطة موضوعاً حيوياً فى كنيسة كورنثوس ، ولأن بولس كانت لديه معلومات معقولة من أعضاء هذه الكنيسة عن منازعاتهم ، لذلك فإن مناقشة لهذا الموضوع كانت معقولة حيث كانت شرعية الزيجات المختلطة موضع جدال ، ومثل هذا الزواج كان

أصعب بصفة خاصة بالنسبة للنساء الرومانيات اللاتى ينتمين لبعض الطبقات (قارن ١بط ١:٣ - ١) لكن الأزواج المسيحيين أيضاً كان يمكن أن يرغبوا في تطليق زوجاتهم إذا ما رفضن أن يتبعن أزواجهن في تفضيلهم لمعتقدهم الديني الجديد كما يتوقع مجتمعهم منهم.

وربا استند الكورنثيون الذين نظروا إلى عدم الانسجام الروحى كمبرر للطلاق على حجج قائمة فعلاً فى حضاراتهم .فى الترجمة اليونانية للعهد القديم (السبعينية) أجبر قرار (عزرا) الأزواج الإسرائيليين المتزوجين من زوجات وثنيات على تطليقهن ، وتستخدم هذه الفقرة نفس كلمة (انفصال) لتدل على فسخ الرابطة الزوجية ، ويصف هذا بأنه (مشيئة الله).

وأكثر من هذا فإنه حسب القوانين (الربية) اللاحقة كان يمكن لزوجة الرجل المرتد إلى الوثنية أن تحصل على الطلاق من زوجها ، هذا شيء مختلف طبعا ، إذ أن المهتدى من الوثنية يضمن تطليقه من شخص كان ما يزال عند اقام الزواج وثنيا ، لكنها توضح الحدود التي رأى بعض الناس في ضوئها وضع الزيجات المختلطة دينيا .. إذ كان من المكن لأحد الأزواج أن يطلق زوجته بسبب سلوك قد يعتبره غير مناسب دينيا أو خاطى ، مثل تقديم طعام لم تدفع عنه العشور ، أو محارسة الاتصال الجنسي معه في أثناء الدورة الشهرية ، فإن السكن مع هذه الزوجة (يشبه السكن مع حية رقطاء) إذن فإن الطلاق لأسباب أخلاقية أو روحية كان أمراً متاحاً في فلسطين اليهودية ، وهناك أفكار مرتبطة به يمكن أن تكون قد أثرت في بعض مسيحي كورنثوس .

وفى فترة لاحقة كان فى استطاعة (الربى) أن يلغى الزيجات التى تعقد بطريقة تخالف التعليم الربيني ، فلو أن مثل هذه العادة كانت معروفة فى كورنشوس في أيام بولس ، لكان من المحتمل اعتبار الزيجات السابقة للاهتداء للمسيح - والتي قت مع وثنيين - معيبة بأثر رجعي (لأن الله لم يجمع طرفيها معاً) ولابد أن بعض الكورنثيين المسيحيين كانوا يتوقون إلى التحرر من هذه الزيجات المعيبة.

كذلك فقد كان كثير من اليهود يعتقدون أن كل علاقات الوثنيين السابقة لاهتدائهم إلى اليهودية قد تتمزّق بجرد اهتدائهم ، لأن المهتدى إلى اليهودية كان مثل طفل مولود من جديد ، فكان من المعتاد اعتبار وضع المهتدى كوضع الطفل الوليد ، فهو لم يعد بعد نفس الشخص الذى كان وهو أمى ، إذ تغير وضعه القانونى فأصبح اسرائيليا ، وطريقة التمييز كانت بالطبع طقس التطهير فى معمودية المهتدين ، وعليه يمكن اعتبار الزواج الذى تم بين اثنين من الأمم غيير شرعى باهتداء أحد الطرفيين إلى اليهودية .

والحق أنه ليس لدينا أى دليل على أن رعاة اليهود فى العالم اليونانى / الرومانى قد عملوا على تحطيم الزيجات القائمة ، بل أنهم أوادوا تجنّب إثارة الإحساس بأن هذه هى نيتهم ، لكن إذا كان مسبحيو، كورنثوس على ألفة مع بعض قواعد يهود فلسطين ، فإن مثل هذه القواعد كان يمكن أن تزودهم بالفكرة التى بنوا عليها حجّتهم بأنهم كشعب جديد فى المسيح لم يعودوا فى حاجة إلى الوفاء بالتزاماتهم التى ثمت قبل اهتدائهم ، وأيا كانت الأسس التى بنوا عليها حجتهم ، فقد كانت هناك غاذج اجتماعية معينة كان يمكن أن تقود هؤلاء المسيحيين الكورنثيين لمثل هذا التفكير . إن التوترات والمشادات الزوجية كانت غالباً ما تتولد عن الإختلافات الجذرية بين طرفى الزواج ، وقد كان الفلاسفة بحذرون من الزواج

بامرأة ذات مستوى اجتماعى أعلى ، لأنها سوف تعتبر نفسها أسمى من زوجها، وفى ظل القانون الرومانى لم يكن مسموحاً قانونياً بالتزاوج بين جميع الطبقات الاجتماعية ، وإن كان هذا يحدث أحياناً إلا إنه يعتبر انتهاكاً لهذا القانون ، وكان لهذه الزيجات آثاراً على الأوضاع الاجتماعية للأطفال - كما سترى فيما بعد - وعليه فأنه من الواضح أنه كان هناك فعلاً استنكار اجتماعى قوى ضد الزيجات بين المستويات الاجتماعية المختلفة فى العصور القديمة ، وعندما طبقت هذه المفاهيم على الزيجات بين الموضع شك .

لكن بولس يقول: إن الزواج المعقود على أى أسس صحيحة هو زواج شرعى ، ولا يمكن فسخه ببساطة بمجرد أن طرفيه أصبحا مختلفين دينياً . رغم أن هذا ليس هو الزواج المثالى ، ومن المقصود أن بولس يعارض مبدئياً عقد زواج بين طرفين مختلفين دينياً ، إلا أنه ما أن يتم عقده حتى يصير شرعياً ، ويجب الاعتراف به .

ويتكلم بولس أيضاً عا يمكن عمله فى حالة خروج أحد طرفى الزواج عن حدوده ، فإذا هجر أحد الطرفين مثلاً دون أسس أو أسباب كافية فعلى هذا الطرف أن يلبث غير متزوج ولا يتزوج مرة أخرى ، قاماً كما كانت النساء اليهوديات ممنوعات من الزواج مرة أخرى دون حصولهن على وثيقة شرعية . إن الحل المثالي بالنسبة لهذه الحالة أن تصفى الخلافات بين الزوجين ويعودا إلى بعضهما ، وهذا ما عناه بولس بالقول : " أو لتصالح زوجها " ، وقد كان القانون اليهودى يسمح للزوج باسترداد زوجته المطلقة طالما لم تكن قد تزوجت من رجل آخر ، ويبدو أن هذه كانت عادة متبعة .

## من أجل الأطفال

تبدو حجج بولس ضد الطلاق في ( ١ كو ٧ : ١٤ ) غامضة في نظر معظم القراء المحدثين ، رغم أن كثيراً من الوالدين يتجنبون الطلاق ( لأجل خاطر الأطفال ) لكن ما عناه بولس مختلف تماماً عما نعنيه نحن اليوم بهذه العبارة :" لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل ، وإلا فأولادكم نجسون ، وأما الآن فهم مقدسون " .

لكن هذا الكلام كان يسهل متابعته بالنسبة لقارئ القرن الأول منه بالنسبة لنا الآن ، لأنه يناقش موضوعاً ، كان مهماً في القديم لكن لم يعد مطروحاً للمناقشة اليوم ، إذ كان وضع أطفال الزيجات المختلطة دينياً مثار كثير من المناقشات بين المشرّعين في ذلك الوقت .

كانت القوانين الرومانية تتحدث عن وضع الأطفال الذين ينتمى والدهم الم طبقات اجتماعية مختلفة ، إذ أنه بينما كانت الزيجات الرسمية الرومانية خاصة فقط بالمواطنين الرومانيين ، ولا تختص بالمواطنين الذين يتزوجون من غير المواطنين ، فإن مثل هذه الزيجات يصرّح بها أحياناً بالنسبة للزيجات بين ( اللاتين ) و ( الأجانب ) الذين يتزوجون برعايا رومان بسبب اهتمامهم بوضع الأطفال . وفي الزيجات غير المختلطة أيضاً يعتمد وضع الأطفال على وضع أحد الأبوين . أما في حالات الزواج الروماني الصافى فكان الطفل يأخذ وضع أبيه ، أما في الزيجات غير الرومان حر من الرومانية قاماً . فكان الطفل يأخذ وضع أمه ، أما الزواج بين مواطن حر من روما وبين عبد لم يحصل على حريته بعد فكان غير مسموح به .

وبالمثل فقد كانت أحد الموضوعات التى تناقش عامة بين خبراء الشريعة اليهود هو: مناسبة الزواج بين شخصين من طبقتين اجتماعيتين

مختلفتين .

« وتفحص مستنداته في محكمة الكهنة ومحكمة اللاويين ثم في محكمة الاسرائيليين المنحدرين من سلالات مناسبة للزواج من سلك الكهنوت ».

فكانت الفتاة الاسرائيلية التى تتزوج أحد الكهنة يُرفع مقامها إلى وضع الكاهن . كما أن ابنة الكاهن التى تتزوج اسرائيلياً عادياً « تهبط من رتبة الكهنوت » ، ورغم أنه كان من المسموح لأفراد مدرستى ( هليلل ) و (شماى ) وهما مدرستان من معلمى اليهود ( الربيين ) فى القرن الأول الميلادى أن يتزوجوا فيما بينهم ، فإن وجهات نظرهم كانت متباعدة لدرجة تثير التساؤل حول ملائمة هذا الزواج .

وكان التأمل في هذا الموضوع يدور حول الزواج المختلط بين مجموعات متباينة اجتماعياً ومدى تأثيره على النسل ، وقد لجأ المعلمون ( الربيّون ) فيما بعد إلى ما كانوا يعتقدون أنه كان أقدم القوانين ، لكى يدللوا على أن نسل الفتاة الاسرائيلية من أحد الانميين أو أحد العبيد كان نسلاً غير شرعى .. أما نسل الزوجين الأنمين فلم يكن هناك الكثير الذى يقال عنه ، إذ أن بعض المعلمين الربيين القدما ، كانوا غير مستريحين سواء لفكرة خلاص أو إدانة أطفال الوثنيين في يوم الحساب – لذلك قرروا ببساطة أنهم لن يعيشوا ولن يحاكموا في العالم الآتى .

ولقد كان موقف الأطفال المولودين لوالذين مهتدين لليهودية من الأمم بصفة خاصة موضوع اهتمام خاص ، وأصبح موضوع مناقشات معقدة ثارت بين معلمى الشريعة اليهود فيما بعد ، وقالوا إن الطفل الذى يتم الحمل به فى رحم أم مهتدية يعتبر طفلاً يهودياً بالكامل ، أما إذا تت هداية الأم بعد حدوث الحمل وقبل الولادة ، فيكون موقف الطفل أنه إسرائيلى من جهة أمه فقط ، لكن ليس من جهة أبيه .. أما موقف ابن الرجل الذى لم يستكمل سوى جزء من طقس التحول إلى اليهودية حين حملت زوجته اليهودية ، فكان أيضاً موضع جدال .. فبعد التحول يصير المهتدى ( مقدساً ) أى مفرزاً كواحد من شعب الرب ، وهكذا يكون الحال بالنسبة لأى طفل يُحمل به بعد تحول أبيه أو أمه ، وعلى هذا الأساس جاء فى تعليق لاحق أن (الربّى) يستطيع أن يحكم أن ابن ( استسر ) اليهودية من زوجها ( احشويش ) كان طاهراً من جهة أمه فقط ، وليس من جهة أبهه .

لذا فإن معظم المناقشات الحديثة حول هذه الفقرة تبعد كثيراً عن الهدف ، فإن الفقرة لا تعنى أن الأطفال يخلصون ( تلقائياً ) بفضل كون أحد الوالدين مسيحياً ، كما أنها لا تعنى أن أطفال المسيحيين المعمدين فى طفولتهم قد خلصوا ( بل إن أحد العلماء قال أن هذه الفقرة فى الحقيقة تعنى أن الأطفال المسيحيين ، مثلهم مثل البنات فى البيوت والعائلات اليهودية هم جزء من شعب الله دون أن يحملوا ( ختم ) العهد – أى الختان – وعلى ذلك فإنه يستبعد معمودية الأطفال لكن ( القداسة ) هنا هى موضوع وضع (قانونى ) وليست القداسة المتعلقة بالخلاص إطلاقاً . فالطرف غير المؤمن يمكن أن يفرز أو ( يقدس) ( ٧ : ١٤) إلا أنه لم يخلص تماماً ( ٧ : يمكن أن يفرز أو ( يقدس بيدعو إلى الاعتقاد أن خلاص الأطفال يرتبط بقداستهم ، وفي أماكن أخرى يقول بولس بتأكيد واضح أن الإيمان بالمسيح – وليس السلالة الطبيعية – هي أساس الخلاص ( رو ٩ – ١١، غل ٣ –

ويبدو أن بولس يقول هنا أن الأطفال سيظلون في محيط نفوذ الإنجيل

حتى إذا كان أحد الوالدين فقط هو الذى نال الخلاص ، وأنه حتى إذا ظل الشريك الآخر وثنياً ، وقد يؤثر سليباً فى حياة الأطفال فإن هذا ليس عذراً لانسحاب من رابطة الزواج . إن بولس هنا يقرر قاعدة عامة مؤسسة على الموقف الذى يواجهه - تماماً كما كان يسوع يعمل - لكن فى حضارة مثل حضارتنا حيث يستطيع أحد الوالدين الاستيلاء على الأطفال ، هل كان يستطيع بولس أن ينصح أحد الوالدين بالبقاء إذا كان الآخر يصر على جعل الأطفال يتناولون المخدرات أو يبيعون أجسادهم ؟ أظن أنه فى مثل هذه الحالة المحددة كان بولس يستطيع أن ينصح أحد الوالدين بأخذ الأطفال والمفادرة - مؤتتاً على الأقل - لكن قاعدة بولس هى مجرد قاعدة عامة ، والمفادرة - مؤتتاً على الأقل - لكن قاعدة بولس هى مجرد قاعدة عامة ،

## ليس المؤمن مستعبداً:

رغم أن هدف بولس فى هذه الفقرة - بلا شك - أنه يجب تفادى الطلاق فى الأحوال العادية ، إلا أنه أيضاً يعطي الحرية بوضوح للطرف البرئ لكى يتزوج مرة أخرى (عدد ٥) حيث يقول:

« ولكن إذا فارق غير المؤمن فليفارق ليس الأخ أو الأخت مستعيداً ( برياط الزوجية) في مشل هذه الأحوال ، لكن الله قدد عانا في السلام » .

ويؤكد بعض الكُتّاب هنا أنه بينما يسمح بالافتراق - أو الطلاق - إلا أن الزواج مرة أخرى غير مسموح ، لكن موقفهم هذا خاطئ فإن الزواج مرة أخرى - كما يشير (هاريل Harrell) هو المسار الطبيعى الذي يجب البحث عنه بعد الطلاق كما جاء في ( تث ٢٤ ).

كما أن الشرع حسب عقيدة الربيين يفترض أن الزواج مرة أخرى يكون هو المسار الطبيعى ، لذا كانت الفقرة الرئيسية فى وثيقة الطلاق هى ( أنت حرة لتكونى لأى رجل ) .

والفقرة القانونية اليهودية موضع الدراسة هي ما جاء في ( ميشنا جيتيني ) Mishnah gittin ( ؟ ٣ : ٩ ) والتي تقول :

{ إن الصيغة الرئيسية فى هذه الوثيقة هى : « ها أنت حرة لتتزوجى أى رجل » وقول الربى (حورا) : ولتكن هذه وثيقة طلاقك وخطاب تفريق وفعل تحرير يعطيك الحق فى أن تتزوجى من أى رجل تريدين ، والصيغة الرئيسية فى وثيقة التحرير هى : « ها أنت امرأة حرة – انظرى ـ أنت تنتمى لنفسك ، ليس لأحد سلطان عليك } .

وقد وجدنا أن عقود الزواج اليهودية القديمة كانت تتفق في قرينة الطلات على أن كلمة (حرة ) كانت تعنى بالتحديد أن المرأة حرة في أن تتزوج مرة أخرى ، ولم تكن تعنى شيئاً آخر غير ذلك .. فلو كان بولس قد قصد أن الزواج مرة أخرى غير مسموح به ، فإنه يكون قد قال بالضبط عكس ما الزواج مرة أخرى غير مسموح به ، فإنه يكون قد قال بالضبط عكس ما قصده ، فما كان يستطيع أحد من قارتي القرن الأول أن يستنبط من كلمات بولس المعنى الذي فهمه بعض العلماء المحدثين ، ورعا كان ذلك لأن احداً من مسيحى القرن الأول ما كان يشعر أن تعليم يسوع العام قصد به أن يستخدم في كل حالة بالذات ، وأولئك العلماء المحدثين الذين عارضوا (الزواج مرة أخرى ) في كل الظروف لم يقرأوا فقط أفكارهم الشخصية في كلمات بولس لأنهم لم يفهموها ، بل إنهم أيضاً يقرأون أفكارهم في كلمات يسوع لأنهم لم يفهموه ، فهم يقرأون ( سوء فهمهم ) ليسوع في بولس . يسوع لأنهم لم يفهموه ، فهم يسوع بطريقة أفضل جداً عا فهمه بها هؤلاء .

#### ما دعى كل واحد فيه فليلبث في ذلك

وهذا لا يتضمن - بالطبع - مطالبة للمؤمن بالزواج مرة أخرى . فالمؤمن عليه أن يكون مكتفياً قانعاً بالحالة التي هو ( أو هي ) عليها ، ويشترك بولس في هذا مع أخلاقيات كثير من الفلاسفة الرواقيين من أهل زمانه الذين كانوا يستطيعون هم أيضاً أن يتكلموا عن الزواج باعتباره أمرا أقل أهميةً إذ يتساءل ( ابكتيتوس Epictetus) أحد هؤلاء الفلاسفة قائلاً: «ما الذي يجب أن يبحث عنه الإنسان ؟ أن يتروج ؟ لا : إلا إذا أتاح الزواج أن يحفظ نفسه كشخص متناغم مع الطبيعة » وهذا المبدأ - كما يقول بولس - ينطبق ليس فقط على الزواج بل على المعطيات الأخرى في حياتنا أيضاً. ويقال أن الكثير من البهود - وهم يرغبون في الظهور كمحترمين في نظر اليونانيين كانوا يخفون ختانهم بعمليات جراحية ، لكن بولس ينصح ألا يحاول الأمم أن يختتنوا ، ولا يحاول اليهوذ أن يمحوا ختانهم . فإن أى من الحالتين ليست أفضل من الأخرى ( ٧ : ١٩، ١٨ ) وبنفس الطريقة فإن العبيد هم حقاً أحرار في المسيح ، والأحرار هم عبيد للمسيح ( ٢ : ٢١ ، ٢٢ ) وعليه فيجب أن يقنع كل واحد بموقفه ( ٧ : ٢٤ ) ما يقصده بولس في هذه القرينة هو أن لا يطلب العزاب أن يتزوجوا ، والمتزوجون بصفة خاصة لا يجب أن يبحثوا عن الطلاق .

لكن الرضا والقناعة لا تعنى البلادة والكسل ، بل هى تعنى قبول المواقف التى لا يستطيع الإنسان تغيرها ، مع عدم تجاهل فرص تغيير الأوضاع إذا ما أتيحت هذه الفرص ، كما يقول الكاتب اليونانى الكلاسيكى . ( كن راضياً بنصيبك الحالى ، لكن ابحث عن وضع أفضل )

وبولس يقول بوضوح إن العبد يجب أن يحصل على حريته إذا سنحت له الفرصة ( ۷ ، ۲۱ ، ۳۳ ) إذا فإن حجته ليست ضد تغير وضع الإنسان عجت أى ظرف ، إغا هي موضوع مناقشة تهدف إلى أن الإنسان يجب أن يقنع بموقفه الحالى ، قاماً كما كان الرواقيون يعلمون بالرضا والقناعة في كل الأمور ، لكن بولس استطاع أن يعلم – على الأقل فيما يتعلق بالمساواة النظرية ورجاء التحرير للعبيد – بالقناعة التي تسمح مع ذلك للمؤمنين أوضاعهم . وعليه فهو لا يستخدم القناعة للشطب على احتمالات الزواج مرة أخرى ، بل للشطب على الطلاق غير الصحيح ، ولدعوة أولئك الذين قدرت عليهم العزوبية للاستمرار في هذا السير – كما سنرى في الفصل التالي .

## الزواج مرة أخرى والخطية

يقول بولس فى ( ١ كو ٧ : ٢٧ ، ٢٨ ) إن الزواج مرة أخرى مثل زواج العذراء له مشاكله ، لكنه أيضاً ليس خطية .

« أنت مرتبط بامرأة فلأ تطلب الانفصال أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امسرأة - لكنك وإن تزوجت لم تخطئ - وإن تزوجت العسدراء لم تخطئ ».

وبولس لا يقول : أن كنت (حرا غير متزوج) بل ( منفصلاً عن امرأة) وهذا لا ينطبق إلا على من كان مرتبطاً من قبل ثم انفصل . وطبقاً لهذه القرينة يكون المقصود هو الشخص الذى كان متزوجاً من قبل . وينطبق هذا على العبارة الثانية كما على العبارة الأولى ، ولو أن بولس لم يكن يريدنا أن نفهم أنها تشير إلى الطلاق ، فقد كان يمكن أن يوضح هذا بكل بساطة

باستخدام كلمة أخرى .

ولا يشجع بولس الزواج مرة أخرى في ( ٧ : ٢٧ ) بصيغة حاسمة ( لا تطلب امرأة ) أي لا تتزوج مرة أخرى ، لكنه يعود فورا فيعدل هذا التحذير بإظهار أنه يعني مجرد نصيحة ( ٧ : ٢٨ )والإشارة إلى العذراي في ( ٧: ٢٨ وأيضاً في ٧: ٣٦ - ٣٨ ) يظهر أن عدم تشجيع بولس للزواج مرة أخرى بالنسبة لأولئك الذين كانوا متزوجين هو على نفس مستوى عدم تشجيعه على زواج العذراي . وأولئك الذين لا يسمحون بالزواج مرة أخرى للمطلقين في كل الظروف عليهم أيضاً إلى أن يحظروا زواج العذراي .. ورغم أن بولس يستخدم كلمة ( عذراي ) ليشير للذين لم يتزوجوا من قبل ، وهذه كانت تستخدم قديماً فقط بالنسبة للنساء الطاهرات ، لكن يُفترض أنه قد استخدم نفس التعبير بالنسبة للرجال ( العذراي ) وأن تحفّظ بولس من نحو الزواج يرجع جزئياً إلى المصاعب التي كان المسيحيون يمرون فيها، أو التي يتوقعونها في ذلك الزمان (٧: ٢٦) وهو في هذا يتفق مع المسيح يسوع ( مر ١٣ : ٢٧ ، أر ١٦ : ٢ - ٤ ) وبعض كُتَّاب اليهود اللاحقين الذين كانوا يتوقّعون سرعة مجئ نهاية الزمان ، لكنه بالتأكيد لا يحظر الزواج بل يحذر من أنه سيكون له مصاعبه . إذ يوضح للإنسان ضغوط الحياة في هذا العالم ، فإن من كان أعزب يجد أن لديه ميزة تكريس انتباهه بالكامل في عمل الله . فإن المحبة الزوجية تتضمن بالطبع درجة من الانشغال بأهدافها ، بل أن عقد الزواج اليهودي نفسه يربط كلاً من الزوج والزوجة بواجبات عليهما أن يقوما بها تجاه بعضهما البعض ولا يستطيعان التحلل منها إلا بموافقة الطرف الآخر . والتحرر من أية ارتباطات أخرى غير ما توجبه الدعوة الإلهية هو في الحقيقة بركة عظمى بالنسبة لأي شخص متناسب معها عاطفياً ( ٧ : ٧ ، متّى ١٩ : ١١ ، ١٢ ) .

ويمكننا فهم حجة بولس بالقياس مع بعض المفكرين القدامى الآخرين الذى تكلموا فى نفس الموضوع ، فقد كان سبب عدم زواج الفلاسفة الكلبيين cynic هو افتراض تحروهم من الاهتمامات العالمية . بينما يحتاطون لأنفسهم ضد التحرر الجنسى ، ولكن رغم القاعدة العامة هناك استثناء ، فإذا وجدت امرأة راغبة حقاً فى مشاركة الفيلسوف فى أسلوب حياته ، يمكنه أن يتزوج بها .

ويخبرنا أحد الكتّاب القدامى عن قصة (كرتيس crates) خليفة (ديوجينس Diogenes) المشهور وزوجته المسماه (هيبارشيا Hipparchi) التى طاردت كرتيسى بإلحاح ولم تتراجع أمام صده المتكرر إلى أن قام أخيراً بخلم ملابسه أمامها وقال لها:

« هذا هو العريس وهذه هي ممتلكاته ، وعليك أن تختاري بموجبها لن تكوني زوجة ومعينة لي ما لم تشاركيني في مهنتي » ويستطرد الكاتب فيقول « واختارت الفتاة نفس الاتجاه وصارت تذهب معه للأماكن العامة كما كانت تذهب مع زوجها إلى الولائم » .

لقد اعتنقت طريق الحياة الكلبية الجافة ، وصارت مشهورة لهذا السبب وكانت هذه هي الحقيقة عندما شكك كاتب (كلبي) لاحق في مقدرة أي امرأة أن تتبنّي أسلوب حياة كهذا ، وكتب خطاباً باسم (كريتس) منتقداً الماها لتدددها بعض الشر؛ في هذه الحياة .

ومناقشة بولس لهذا الموضوع تستخدم عبارات رواقية قياسية عن التحرر من الحيرة والارتباك ، وربما يكون هو قد اعتقد أن الزواج مربح بالنسبة للبعض لكنه مُربك لآخرين ، لكنه اختلف عنهم في أنه جعل الهذف الصحيح لهذا التكريس هو ربنا يسوع المسيح ، ولابد أن يوافق جميع تابعى يسوع على أننا نحن الذين ندعو يسوع ( ربأ ) علينا أن نتبعه من كل قلوبنا ، وبدون مساومات أو حلول وسط . والسؤال الذى لابد أن يثور هو ما إذا كان بولس يعتقد أن كل المؤمنين يمكنهم تنفيذ ذلك بطريقة أفضل وهم عزاب أو أن العزوبية هي مثل الصوم : إن الصوم طريقة مفيدة للبحث عن الله ، لكن ليس كل شخص مؤهلاً جسدياً للصوم لنفس الوقت الذى يصومه الآخرون . إذا كان الرأى الثاني هو الصحيح فيكون أن العزوبية ، رغم أنها تعطى نبرة روحية عظيمة . إلا أنها ليست مقصودة لجميع المؤمنين .

ولتقرير ما إذا كان بولس يريد من جميع المؤمنين أن يظلوا عزاباً أو بعضاً منهم فقط ، علينا أن نفحص الجزء الأول من الأصحاح ( ٧ ) من كورنفوس الأولى في ضوء الموقف الذي يتوجّه إليه بالحديث ، وهذا مهم لأن بولس يعطى نفس التعليمات لكل من الأزواج المطلقين والعزاب أو العذارى فهر إما أنه يوصى باستمرار العزوبية لأولئك الذين تناسبهم من كل الفئتين أو يوصى كل المؤمنين من كل الفريقين بالعزوبية . أما قوله ( من أعطى لهم ) فهو في رأيه مجرد عذر يقدمه أولئك الذين هم أقل التزاماً وارتباطاً بالله . وهذا ما سوف ندرسه في الفصل المقبل .

#### استنتاج ختامي

إن استنتاجاتنا هنا تتفق أساساً مع استنتاجات ( هاريل Harrell ) الذي يقول :

« من المناقشة السابقة يبدو أنه بالإمكان الوصول إلى الاستنتاجات

التالية: »

 أ - إن بولس يسمح للمسيحيين الذين هم شركاء في زواج مختلط بالطلاق إذا رغب في ذلك الشريك غير المؤمن .

 ب - إن الطرف المسيحى عندئذ ليس مستعبداً ، وهو حر فى أن يتزوج مرة أخرى .

 ج - أن بولس يذكر سبباً للطلاق لم يسبق وروده في العهد الجديد استناداً إلى سلطانه الرسولي .

إن بولس لا يسمح بالطلاق بسبب التناقر أو عدم الانسجام الروحى . فإن على المسيحى أن يفعل أى شئ فى استطاعته ، لكى يجعل الزواج يستمر لكن إذا أنهى الطرف الآخر الزواج ، وكان الشريك المسيحى يعلم أنه ( أو أنها ) قد عمل بكل قوة وإخلاص على المحافظة على الزواج متماسكاً . فيكون هذا الطرف حراً فى أن يتزوج مرة أخرى . والكنيسة التى لا تستطيع أن ترى قلوب البشر ، أو المواقف الخاصة بالطريقة التى يراها بها الله ، لن تعرف دائماً ما إذا كان أحد طرفى الزواج برئ فعلاً فيما يتعلق بالطلاق (وواضح أننا لا يمكن أن نعتقد أن كلا الطرفين أبرياء ، لأن الزواج لا يمكن فسسخه إلا بناء على طلب طرف واحد على الأقل ) وأنا أعرف أشخاصاً تصرفوا عمداً بطريقة تدفع شركاء حياتهم إلى طلب الطلاق منهم ، ثم بعد ذلك ألقوا باللوم على الشريك الآخر ( الذي يجب أن يتحمل نصيبه ثم من اللوم على أي حال لأنه طلب الطلاق إذا لم يكن ذلك ضرورياً ) إلا أننى أعرف أيضاً أشخاصاً أبرياء قد شهر بهم شركاؤهم الذين هجروهم ، والذين طعنوا طعنة قوية من أعضاء جسد الرب الذين صدقوا هذا التشهير .

إن الكتاب المقدس يعتبر شريك الزواج الذي يمارس ( زنا ) بغير ندم أو

توبة أو الذى بطلب الطلاق – مسئولا عن فسخ عقد الزواج ، لأنه يغلق باب المصالحة أو معالجة الزواج ، وإذا طلب الشريك المساء اليه الصلح ، فلا يصح مساءلة هذا الشريك (المجنى عليه ) عن درجة الكمال التى يمكن أن يوضع عليها الشريك الآخر.

والله الذي يعرف قلوينا جميعاً سوف يبررنا فى النهاية أو يحكم علينا . لكن كنيسته - إذا اخطأت - فعليها أن قيل إلى جانب الرحمة ، وليس إلى جانب الدينونة ، إن بولس يقول بوجود الطرف البرئ ويسمح له بالزواج مرة أخرى ، وقد جاء الوقت التى يتعلم فيه كثير من المسيحيين أن يفعلوا نفس الشئ : .

# ( ٦ ) ( ١ كو ٧ ) والزواج

رغم أن بولس يسمح لبعض المطلقين بالزواج مرة أخرى فى ( ١ كو ٧ ) 
إلا أنه فى بعض أجزاء هذا الأصحاح يبدو كما لو كان لا يشجعهم على ذلك 
بل الحق أن بولس يبدو فى نفس هذه الفقرات ، كما لو كان لا يشجعه على ذلك 
إنسان غير متزوج على الزواج أساساً . فهل العزوبية هى الدعوة العليا 
للمؤمنين جميعاً ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتعلق بالمؤمن المطلق كما 
تتعلق بالمؤمن الذى لم يسبق له الزواج . فإن مزايا العزوبية بالنسبة للاثنين 
واحدة ، كما أن الاحتياجات الإنسانية قد تقود كل منهما للبحث عن 
الزواج ، وعليه فلا يمكن تجاهل التساؤلات التى تثيرها دراستنا فى هذا 
الفصل ، فإننا سنفحص فى هذا الفصل فضائل العزوبية التى يقدمها 
بولس ، متسائلين عن المواقف التى دفعت بولس إلى كتابة هذه الكلمات 
وما إذا كان يؤيد حياة العزوبية بالنسبة للجميع ، أو بالنسبة للبعض فقط 
( المؤمنين المكرسين ) .

#### (۱کو۷) فی قرینته

المشكلة التى واجهها بولس فى كورنشوس - وفى كثير من المجتمعات القديمة - هى نفس المشكلة التى يواجهها معظم القراء فى حضارتنا الحالية ( الجنس خارج حدود الزواج ) إن موضوع الجنس والزواج تربط الأصحاحات من ٥ - ٧ من رسالة كورنشوس الأولى ، ففى أصحاح ( ٥ ) يواجه بولس

خطية جنسية محددة ارتكبها أحد أعضاء الكنيسة هناك ، ويصف التأديب الكنسى الواجب توقيعه على هذا العضو .. ثم يمضى في ( ١ كو ٦ : ١ -١١) في التوصية بالتأديب الكنسى ، فينقد أعضاء الكنيسة لمحاكمة بعضهم البعض أمام المحاكم الحديثة (نشر غسيلهم القذر على الملاً) وفي الأعداد من ١٢ - ٢٠ يواجه بولس تصرَّفاً جنسياً أكثر دناءةً كان سارياً في قلب الكنيسة ، إذ كان بعض الأعضاء يقومون برعاية الزواني ويدافعون عنهن . وما أن نصل إلى ( ١ كو ٧ ) حتى نجد أن كل الأعنضاء لم يكن لهم كل هذا الحماس لإقامة علاقات جنسية ، بل الحق أن بعض أعضاء الكنيسة كانوا ضد العلاقة الجنسية الوحيدة التي كان بولس يسمح بها وهي الزواج . إذ أن هؤلاء أنفسهم يبدو أنهم كانوا يعزفون عن العلاقة الجنسية حتى في إطار الزواج . . ويبدأ بولس الأصحاح بأن يعرض ، وربما يلطف ، نظريتهم التي تقول (حسن للرجل ألا يمس امرأة ) ( ٧ : ١ ) ثم يواجه الموقف الذي نجم عن هذه النظرية محاجاً بأن الوقت قد فات لاعتناق هذه النظرية طالما هم متزوجون فعلاً ( ٢ - ٥ ) وبمضى في بقية الأصحاح في التسليم بجزء من معتقدهم ، معدّداً مزايا حياة العزوبية ، لكنه دائماً يشير بدبلوماسية إلى أنهم يجب ألا يفرضوا تفضيلهم لحياة العزوبية على الآخرين الذين يرغبون في الزواج .

إن توبيخ بولس فى ( ١ كو ٦ ) أعنف بكثير من حجّته فى ( ١ كو ٧ ) لأن الموضوعات مختلفة ، فهو يحظر العلاقات الجنسية قبل أو خارج إطار الزواج حظراً مطلقاً .. إلا أن الأفراد يمكنهم أن يختاروا بين البحث عن الزواج أو البقاء فى حالة العزوبية على أساس ما حباهم الله به من هبات والمكان الذى وضعهم فيه . ربا كان أصحاح ٢ ، ٧ يتعاملان مع وجهين لعملة واحدة ، فقد كانت بعض المشاليات اليونانية عن التكريس لله تلغى الزواج ، لأنه سيربط المسخص ويقيده ، لكنها في نفس الوقت كانت توافق على العلاقات الجنسية مع البغايا ، وربا اتبع بعض المسيحيين الكورنثيين هذا المثال ، بل ويحتمل أن يكونوا قد استخدموه كعذر للامتناع عن العلاقات الجنسية في إطار الزواج ، وفي الفقرة التالية مباشرة من هذا الفصل سوف نفحص كيف كان الناس ينظرون إلى العزوبية والزواج في العالم القديم كخلفية للموضوعات التي كان على بولس أن يواجهها في ( ١ كو ٧ ) ويتعين أن يكون واضحاً في مقابل خلفية هذه المواضع أن أساس الاختيار بين الزواج والعزوبية ليس ما إذا كان الشخص متزوجاً من قبل أم لا ، بل هو طبيعة والعزوبية ليس ما إذا كان يستطيع أن يُغير وضعه الحالى أم لا .

## العزوبية والتبتل في الفكر الإغريقي / الروماني

كان الكثير من الكتاب الإغريق / الرومان الذين يعارضون الزواج يعتقدون أن الجنس بدون زواج أمر محبب . وهذه التفرقة بين الجنس والزواج سوف ترد في نقاط مختلفة في الدراسة التالية ، فمثلا اعتقد الكثيرون من فلاسفة الإغريق أن الزواج عائقاً لا ضرورة له ، لكنهم مع ذلك افترضوا أن التفريج الجنسي مع البغايا هو نشاط عادي للرجال .. أن التبتّل هو البديل الوحيد لمن لهم آراء معينة في الزواج ، وفي نفس الوقت يعارضون عارسة الجنس خارج نطاق الزواج ، كما فعلت بعض فصائل اليهود ، ولكن هذا كما سنري لم يكن الموقف العام في الأزمنة القديمة ، وإن كان قد اكتسب بعض الموالين له .

كان معظم الناس فى القديم يشعرون بأن الزواج والنشاط الجنسى هو القاعدة ، إلا أن بعض الفلاسفة مثل الرواقيين كانوا مهتمين بتخليد أنفسهم والمجتمع عن طريق التناسل . يقول المفكر الرواقى (ماسونيوس رافاس Musoniws Rufus) أن الزواج تم ترتيبه بواسطة الطبيعة نفسها .

« لأنه ، لأى غرض آخر خلق الحالق الجنس البشرى ، وجعلهم جنسين ذكوراً وإناثاً ، ووضع فى كل رغبة قوية فى المزاملة والاتحاد مع بعضهما البعض ؟ أليس من الواضح إذا أنه أراد أن يتحد الجنسان ويعيشا معا بجهودهما المشتركة ويبتكران طريقة للحياة المشتركة بينهما ؟ » .

ولم يكن هذا النوع من التفكير مقصوراً على الفلاسفة وحدهم ، بل إن مروجى سياسات الدولة الرومانية كانوا أيضاً يؤيدون الزواج ، ففى أواخر أيام الجمهورية وبداية الامبراطورية الرومانية كان الزواج وإنجاب الأطفال يلقى تشجيعاً بغرض المحافظة على عدد الأرستقراطيين فى العالم الرومانى وإذا كان الامبراطور أوغسطس مهتماً ومهموماً بتناقص عدد الارستقراط أصدر قوانين صارمة تؤكد على ضرورة زواج سيدات الطبقة العليا وإنجاب الأطفال ، ولم تكن قوانين (أوغسطس) تشجع على الطلاق فى حد ذاته بل أنها أصرت على ضرورة الإسراع بالزواج مرة أخرى ، وإنجاب المزيد من الأطفال.

كما كان الزواج أيضاً هو الرغبة الطبيعية لمعظم الشابات اللواتى نقرأ عنهن في الآداب القديمة .. ففي قصة (كيوبيد Cupid) و (سايك (Psyche) كان الجميع في البداية معجبون بجمال (سايك) إلا أن ذلك لم يكن يعنى شيئاً بالنسبة لها . لأن أخراتها الأقل منها جمالاً كن تزوجن فعلاً وهي لم تتزوج بعد ، وكانت تنعى عزوبيتها عند بيتها . وفي الروايات الغرامية الأخرى كان الحنين إلى الزواج واضحاً ، وكان يعتبر شرفاً عظيماً لرجل ما أن يحصل على زوجة جميلة مشتاه . ومنذ القديم أكدت نقوش المقابر الاثرية مأساة من مات دون زواج ، فقد جاء في نقوش القرن السادس قبل الميلاد في أثينا :

" مقبرة فرازيسليا Phrasicleia "سيبقى اسمى دائماً (العذراء) هذا هو الاسم الذى اختارته لى الآلهُ بدلاً من " زوجة " . كما جاء فى نقوش أخرى من القرن السادس قبل الميلاد شعر هجائى يقول :

« إن أفضل يومين في حياة المرأة هما : اليوم الذي يتزوجها فيها زوجها ، واليوم الذي يحملها إلى القبر جثة هامدة » .

إلا أنه رغم أن الزواج كان هدف معظم الشبان والشابات ، إلا أن هذا الهدف لم يشترك فيه الجميع . فإن البعض رفض الزواج خوفاً من الثقة

المفقودة ، وآخرون احتجوا بالقول أن الممارسات الجنسية مع أفراد من نفس الجنس كانت أسمى من النشاط بين أفراد جنسين مختلفين ، واعتبروا النساء ( خطرات ) كما كان لدى الآخرين أسباب دينية أو فلسفية لتجنّب الزواج أو الجنس .

كان نظام عذارى فستال واحداً من القرائن الدينية التى تمجد العزوبية الذى ينظر نظرة توقير للنساء الرومانيات اللواتى احتفظن بالعذراوية الدائمة وإذا حدث أن تنجست أحداهن باختيارها كان يجب أن تُدفن حية ، وكانت المتاعب التى تجلبها نجاستهن على روما عن طريق الآلهة لا يهدئها سوى ذبيحة بشرية ، فقد كانت عذراويتهن تمثل بطريقة ما نوعاً من القوة الروحية لصالح روما ، رعا كان ذلك لأن هذا النظام كان يمثل تضحية جسيمة فى لك الحضارة . على أنه لم يرد فى أى مكان القول أن على جميع نساء روما أن يتبعن مثال ( عذروات فيستال ) وكان يكفى أن تكون النساء عفيفات وأمنات لأزواجهن .

ويحتمل أن تكون الطوائف الأقل ارتباطاً مع الاستقراطية في روما قد فضلت العزوبية ، وعلى عكس ما يقول به بعض العلماء ، أن هذه الطوائف لم يوجد بينها كهنة إيزيس ، إلا في حالات التقشف المؤقت ، إذ كان يجب أن يكونوا طاهرين تماماً ، لكن ربما يعنى ذلك الاستناع عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ، وفي إطاره لأغراض تطهيرية ، مثلما كان موجوداً في الحضارات الأخرى .

كانت كهنة (سيبل cybele ) في بلاد الغال يقطعون عهود التبتّل ، وكان طقس الدخول في الكهنوت يتضمن (خصيهم ) . لكن هذا لم يكن مثالاً لحياة دينية كاملة في المجتمع الروماني ، وكان التجاوب العام مع هذا

الإفساد - فضلاً عن كونه سخرية - نوعاً من الاسمئزاز ، فإن الذين يتعرضون لعملية الخصاء هذه كان يقال عنهم أنهم لم يعودوا بعد رجالاً ، ورغم أن الاشارة المفترضة إلى محارسة مشل هذه في (غل ٥ : ١٧) مشكوك فيها فإن المفروض أن بولس كان يدرك محارستها . لكن المشكوك فيه أن يكون مسيحيو كورنشوس قد لجأوا إلى مثل هذا النموذج غير الجذاب اجتماعياً لكى يمارسوا تبتلهم ، لكن ما كانت هذه الأديان تحبد للاقلية رأى الفلاسفة أنه مثالي بالنسبة للكثرة ، فقد كان للفيلسوف اليوناني الكلاسيكي ( انتيستنيس Antisthenes ) بعض التحقظات حول الزواج كما أن نظرة أفلاطون plato للجسد كمعوق يمكن أن تقود إلى مثل هذا التحفظ . لكن الموقف المتوسط ينسب إلى الرجل الحكيم المثالي سقراط التحفظ . لكن الموقف المتوسط ينسب إلى الرجل الحكيم المثالي سقراط الطريقين تأخذ سوف تندم عليه »

أما الرواقيون ( مثل ديوجينس ) فقد مضوا إلى أبعد من ذلك بكثير إذ سئل : ما هو الوقت المناسب للزواج ، فأجاب « بالنسبة للشباب لم يحن الوقت بعد - وبالنسبة للكبار لن يكون هناك وقت قط . » ويعترض كاتب لاحق باسم ديوجينس قائلاً : -

« لبس على الإنسان أن يتزوج وينجب حيث أن جنسنا ضعيف ، والزواج والأطفال عب على الإنسان الشعف الإنساني بالمتاعب ، وعليه فإن الذين يتجهون إلى الزواج وإنجاب وتربية الأطفال بأمل المعونة التي يقدمها هؤلاء يختبرون فيما بعد تغيراً جذرياً عندما يكتشفون أنهم يتحملون أعباء جسام لذا فمن المكن التهرب من كل ذلك من البداية » .

وكما سبق الملاحظة في الفصل السابق ، كان الرواقيون يعارضون الزواج

ليس لمجرد معارضتهم للعلاقات الجنسية عامة ، بل لأنه يتضمن ارتباكا وإلهاء ، وقد كان للرواقيين طرقاً أخرى للتفريج عن شهيتهم الجنسية فلم يكن هذا يمثل عهدا بالبتولية ، لكنه يشير إلى أن الجميع لم يكونوا مشتركين في التأكيد اليوناني / الروماني على ضرورة الزواج ، ويقال أن (فيثاغورس pythogoras ) كان لا يجيز الاتصال الجنسي على الأقل خلال جزء كبير من العام كما أن (أبيقورEpicurus ) كان يشعر أن على الرجل الحكيم ألا يتزوج أو يكون أسرة فيما عدا استثناءات نادرة ، لكن كثيراً من فلاسفة الرواقيين واجهوا (فقدان الثقة ) في الزواج أو الاتصال الجنسي الذي سيطر على الفلاسفة الآخرين ، وقد انتقد ابكتيتوس وهو رواقي موقف أبيقور فقال .

« إنى اسألكم باسم الله أن تقولوا لى : هل تستطيعون تخيل الموقف الأبقوري ؟ قد يقول أحدكم أنا لا أتزوج ، ويرد الآخر قائلاً : ولا أنا أيضاً لأنه يجب على الناس ألا يتزوجوا ولا ينجبوا أطفالاً ، ولا يقوموا بواجبات المواطن ، فماذا يمكن أن يحدث عندئذ فى رأيكم ؟ من أين يمكن أن يأتى المواطنون » .

وبينما كان « ابكتيتوس » لا يعارض الزواج فإنه كان يعارض العلاقة الجنسية بدون زواج ، بل إنه حتى في هذا الخصوص فإنه أصر على أن المتبتلين لا يجب أن يطالبوا الآخرين بها . كما أن هناك رواقيون آخرون يعارضون المدارس الفلسفية التى تجيز التبتل .

وحقيقة أن بعض الفلاسفة كانوا يعارضون التبتل إنما تؤكد وجهة نظرنا وهى أن قضية التبتل كانت معروفة ، ويتم الدفاع عنها فى أيامهم ، والمناقشات الفلسفية ضد التبتل إنما تزودنا بدلائل أخرى ، على أن بعض الناس فى العالم القديم قد عارضوا أياً من الزواج أو الجنس أو كليهما معاً.

# الزواج كضرورة في اليهودية الأولى

كان الكتّاب البونانيون والرومان عادةً يحثّون على الزواج ، ونادراً ما كانوا يحثّون على الزواج ، ونادراً ما كانوا يحثّون على العزوبية ظلوا كانوا يحثّون التغريج الجنسى بوسائل أخرى سواء عن طريق ( العاهرات ) أو إثارة النفس ( الاستمناء ) . وكما سنرى فإن معظم اليهود أدانوا التبتل بنفس القوة التى أدان بها الكتاب اليونانيون والرومان . لكن ربا كان أولئك الذين عارضوا الزواج في بعض الحالات ، كانوا أقرب إلى بولس من معظم الكتّاب اليهود ، لأنهم اتفقوا معه في أن الأتقياء يجب أن يمتنعوا عن النشاط الجنسى خارج نطاق الزواج .

كان الزواج أمراً حيوياً فى اليهودية . فقد قال الله فى ( تك ٢ : ١٨) « ليس جيداً أن يكون آدم وحده » ولم يفكر أحد قط أن الله قد غير رأيه منذ ذلك الوقت ، والجزء الأكبر من الأدب اليهودى القديم الذى وصل إلى أيدينا حتى اليوم يوضح صورة الزواج فى ضوء إيجابى للغاية . أما التبتّل فيظهر في صورة سلبية للغاية .

أما بالنسبة لشباب النبلاء فقد كان من قبيل العجرفة ألا يتزوجوا ، بينما كانت الشابات ينتظرن في حزن تقدّم الأزواج الصالحين إليهن ، ويخبرنا أحد الربيين اليهود من القرن الثاني الميلادي عن المصير المؤسف للشاب الذي يتحدث عن النساء بازدراء ، معتقداً أن أيا منهن ليست صالحة له ، فإنه عندما تقدم به العمر ، وأراد أن يتزوج لم توافق أية شابة على الزواج من مثل هذا الرجل العجوز .

لا شك أنه كانت هناك أسباب للزواج المبكر ، مثل نشر اسم العائلة والسلالة البشرية « لا تبق بدون زواج لئلا قوت مغموراً مجهولاً أعط للطبيعة حقها وانجب بدورك كما أنجبك أبواك »

كما أن معلمين كثيرين اعتقدوا أن الزواج كان الطريقة الوحيدة التي يمكن بها حماية الشباب من التجاوب الخاطئ مع الشهوات الجنسية ، وقد قيل أن أحد الربيين كان يحضر جوائز وهدايا لزوجته باستمرار رغم أنها كانت تزعجه باستمرار ، وذلك لأنه « بكفينا أنهن تقمن بتربية الأطفال ويخلصننا من الخطية » وقال آخر أيضاً ما أن يتخذ الرجل زوجة حتى يتم دفن خطاياه » . كما أن بعض الربيين شجعوا الزواج في سن مبكرة بالنسبة لدارسي التوراة لكي يمنعوا التشتيت عن طريق المغريات. وهذا كان على الأقل سبب جسداني مادي ، وهناك قصة تقال عن تلاميذ كان عليهم أن يجلسوا خلال محاضرات المعلم مددأ طويلة حتى يصيبهم الضعف. وربما كان أحد أسباب ضعفهم كبح السائل المنوى لمدة طويلة مما أتلف أجسادهم كما أن اليهود كانوا مقتنعين أن الله يشاركهم في قناعاتهم عن الزواج وإنجاب الأطفال ، وقد وضع بعض الربيين على رأس قائمة الأمور السبعة التي تحرمها السماء « اليهودي غيير المتزوج .. والمتزوج ولم ينجب أطفالاً » وقد اعتقد بعض المعلمين البهود أن الرجل غير المتزوج يحيا بدون صلاح ، وبدون معونة ، وبدون فرح ، و بدون بركة ، وبدون كفارة » .وهذا يشير إلى أن الإنسان لا يفقد فقط بركة عظيمة ، بل إنه يخطئ ضد الله بعدم الزواج . لقد شعر معلمو اليهود أنه كان من الأفضل جدا أن يتزوج الإنسان في أصغر عمر ممكن ، لكن هذه العادة لم تكن تمارس بواسطة اليهود الفلسطنيين فقط ، فإن البنات في العالم اليوناني / الروماني كن يتزوجن وهن فى سن المراهقة ، وغالباً فى أوائل العقد الثانى من العمر . وفى أسبوطة الكلاسكية كانت الفتيات الأسبوطيات يتزوجن فى سن أكبر من ذلك . أما فتيات أثينا غالباً ما كن يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة ، وقداقترح أفلاطون أن تتزوج النساء فيما فين سن ١٦ - ٢٠ بينما يتزوج الرجال فيما بين سن ٢٠ - ٣٠ بينما يتزوج

وما أن جامت أيام بولس حتى كانت نسبة كبيرة من الفتيات الرومانيات يتزوجن في أواخر العقد الثاني من أعمارهن . ويلاحظ أحد الكتّاب أن الرجال كانوا يطلقون لقب السيدات على البنات اللاتي يبلغن أربعة عشر عاماً . وينعى الكاتب الروماني (كوينتليان Qwntilian) حظه فيقول إن زوجته أنجبت له ابنين قبل أن تبلغ التاسعة عشرة من العمر ثم ماتت .. وقد كانت قوانين أغسطس تبيح خطبة البنات في سن صغيرة تصل إلى سن العاشرة ، وأن يتزوجن في سن الثانية عشره .. وكانت الكثير من البنات يتزوجن في سن الخامسة عشره « فيمن ٢١٧١ نقشاً في (هاركنس المحامدة عشره » من النساء قد تزوجن قبل سن

الخامسة عشر و ۱۲۷ قبل سن ۱۹ سنة . كما كان واضحاً أن بعضهن تزوجن حتى قبل سن ۱۲ سنة ، وفى عينة ( هوبكنز Hopkins - ۱۹۶۵ ب ) كان ۸ ٪ منهن متزوجات فى سن العاشرة والحادية عشرة » .

ويحتمل أن تكون نساء الطبقة العليا يتزوجن في سن السابعة عشره رغم أن قانون أوغسطس لم يكن يعاقبهن على العزوبية ، إلى أن يصلن إلى سن العشرين .

وقد كان معلمو اليهود يشعرون عادة أنه من المناسب أن تعزوج البنات بمجرد أن يصلن إلى سن يصلح للزواج - أى حوالى سن ١٢ - ١٤ سنة - وكان هذا يعتبر نوعاً من اللطف تجاه الابنة ، وتجاه الرجل الذى سيصبح زوجها حيث كان يحرص الرجال على الزواج فى أصغر سن محكنة حتى يتم تحصينهم ضد الإغراء ، كما كان يمكن أن يعتبر ذلك أيضاً نوعاً من الرحمة تجاه الشبان الآخرين حتى لا يتعثروا فى الخطية بسببها .

وكثيرا ما اشتكى الربيون أن الرجال الذين وصلوا إلى سن العشرين وما بعدها ، ولم يتزوجوا كانوا يخطئون إلى الله ، فكانت سن ١٨ سنة هي العمر العادي لزواج الرجل ، ونحن نعلم بالطبع أن الرجال يتزوجون أحياناً بعد سن العشرين ، لكن هذا لم يكن أمراً شائعاً كما كان في باقى أرجاء العالم الروماني .. وقد كان الحد الأدني لزواج الرجال في التشريع الروماني هو ١٤ سنة ، أو عندما يظهر الولد علامات جسدية لبلوغه الرجولة . إلا أن الذكور الرومان كانوا عادة يتزوجون في سن الخامسة والعشرين وما بعدها . وكان أحد أسباب النظر إلى الزواج كأمر حيوى هو أن الإنجاب كان أمرأ حيوياً فهذه هي الوسيلة التي تضمن استمرارية الجنس البشرى عامةً ، وشعب الرب بصفة خاصة . ولم تكن هذه الفكرة قاصرة على اليهودية فقط فإن الحضارة اليونانية الأقدم لم تكن تشدد دائماً على إنجاب الأطفال ، لكن في فترة حكم اوغسطس ، كان يتم التنبير على ذلك مشدداً باعتباره الوضع المثالي في الآداب اليونانية الرومانية فإن ( بلوتارك ) مثلا يدعو عملية الزواج (البذار المقدس)، وينادى بعدم الارتباط إذا لم يكن الشخص راغباً في الانجاب . ولا شك أن دعاية أوغسطس للإكثار من النسل كانت محتدحة سواء نفذها الناس أم لم ينفذها .

كانت النداءات العامة لإنجاب وتربية الأطفال واجبة وضرورية بسبب عدم إقدام الناس على ذلك . فلم يكن كل من ينجب طفلاً يحتفظ به رغم

أن تربية الأطفال كانت تتبع الفكرة العامة عن تواصل ذرية الشخص ونسبه .. ولقد كانت اليهودية تدين كلاً من الإجهاض قبل الوضع ، وما كان يمكن أن يفهم منه أنه إجهاض بعد الولادة ( وذلك بترك المواليد معرضين للموت) فإجهاض الجنين ( من سن ثلاثة شهور من بداية الحمل ) كان يقابل بالرفض من جانب الفلاسفة والأطباء والقضاة والشعب عامة ، ولقد ظلت المناقشات الخاصة بما إذا كان الجنين شخصاً ، وبالتالى ما إذا كان الإجهاض قانونياً أم لا ، قائمة منذ القدم وحتى اليوم .. لكن المناقشات الكثيرة في الماضى عن الموضوع تحدد حقيقة أن الإجهاض كان شائعاً في الأوساط غير اليهودية ، معززة ضرورة هجوم اليهودية عليه .

ولقد شددت البهودية على تربية الأطفال أكشر حتى من الدعاية الإمبراطورية. ( والربى يشوع ) ينصح بأن يتزوج الإنسان مرة أخرى ويظل ينجب أطفالاً فى السن الكبير كما فى سن الشباب . ويقتبس ( هاريل Harrell ) من أحد المصادر اليهودية القول : إن التناسل كان أهلاً للمكافأة والتقدير أكثر مما كان تستوجبه بناء الهيكل . ويقول معلم آخر ، أن الله ترك حزقيا يموت وهو شاب كعقاب له على عدم محاولة إنجاب أطفال فى وقت أقرب ، وبالتالى كان إضاعة الرجل لسائله المنوى خطئة فظعة .

كان إنجاب الأطفال واجباً مقدساً يرتبط بأمر الله القائل " اثمروا وأكثروا " لأن البشر خُلقوا على صورة الله فكان من يحجم عن الإنجاب كمن أزال صورة الله ، وكان ينظر إلى الفشل في إنجاب الأطفال بنفس النظر إلى من يقتلهم ، ومن ثم كان المعلمون ( الربيون ) يطلبون من الأزواج أن يطلقوا زوجاتهم إذا لم يكن يستطعن حمل الأطفال ، وإن كان يسمح لهم

بفترة اختبار مدّتها عشر سنوات .. ويقول ( يوسيفوس ) أنه طلق زوجته لعدم رضاه عن سلوكها ، أما الإساءة المحددة التي ينسبها لها فهي موت اثنين من الأطفال الذين أنجبتهم . وفي نص آخر أن منوح الذي أصبح والد شمشون كان تقريبًا على وشك تطليق زوجته بسبب عقمها قبل أن يهبها الله ( بطريقة معجزية ) ابناً من زوجها . ويكتب فيلو philo ما يلي :

« إن أولئك الذين يرفعون القضايا للتزوج من نساء قد تأكد عقمهن فعلاً مع أزواج آخرين ، إغا يتواصلون جنسياً مثل الخنازير أو الماعز ، ويجب أن تحفر أسماؤهم في كشوف الأشرار وأعداء الله .. لأنه بينما لا يدخر الله وسعاً في محبته للجنس البشرى ، ولكل الأحياء في الحفاظ على كل الأجناس وصيانتها ودوامها ، فإن الأشخاص الذين يتفننون في إطفاء حياة البذرة عند ولادتها يوجه إليهم الاتهام باعتبارهم أعداء الطبيعة » .

لكن الطلاق لهذا السبب كان يعتبر واجبا أكثر منه أمرا مسرا .. وهناك قصة تقول : إن إحدى الزوجات كانت فى حاجة شديدة لاستعادة زوجها حتى أن الله تدخل أخيراً ليمنحها طفلاً من هذا الزوج .

# العزوبية والتبتل في اليهودية الأولى

بينما يشير الحجم الأكبر من شواهدنا - وخاصة تعاليم الربيين اللاحقيين - إلى أن اليهود في حقبة الامبراطورية الرومانية كانوا يقدرون الزواج تقديراً عظيماً ، فإن هناك من الشواهد أيضاً على أنه كانت هناك استئنامات . فقد سمح كثير من الربيين بفترات تقشف طويلة تحت ظروف معينة ، وكان التلاميذ المتزوجون يذهبون أحياناً للدراسة في أماكن بعيدة عن بيوتهم عن معلمين مشهورين ، وإن كان ذلك لا يتم إلا بموافقة زوجاتهم وهناك قصة ( الربي أكيب ) الذي تغيب عن بيته أربعة وعشرين عاماً لكنه عاد ومعه اثنى عشر ألف زوج من التلاميذ لكي يقدموا التحية لزوجته الصابرة . هي قصة خيالية لكنها ترضّح أن المعلمين كانوا يعتبرون مثل هذا الانفصال الممتد عن زوجاتهم أمراً ممكناً في سبيل التوراة ، ويقال أن الربي سيمون بن يوهاي ) ومعلم آخر تركا عائلتيهما لمدة ثلاثة عشر عاماً للدراسة على يد ( أكيبا ) .. وهذه الأمثلة كلها تصور معلمي القرن الثاني . إلا أننا نعلم عن معلم يهودي واحد ترك تلاميذه أسرهم بصفة مؤقة في القرن الأول وهو يسوع .

ويبدو أن بعض المعلمين ( الربيين ) كانوا قد فتنوا بدراسة التوراة لدرجة أنه لم يكن لديهم وقت للزواج ، رغم أن ذلك كان انتهاكاً للتقليد الربينى . وعليه فإن أحد الربيين في أوائل القرن الثاني ويدعى ( سيمون بن عزى ) انضم إلى باقى المعلمين في تفسير سفر التكوين : إن كل من لا ينجب أطفالاً يرتكب جريمة تقليص للصورة الإلهية بمنع حمل البشر المخلوقين على صورة الله ، لكن علماء آخرين واجهوه بالقول :

« إن كلمات ( بن عزى ) لطيفة عندما تأتي من شخص يفعل ما

يقول ، أن البعض يشرحون شرحاً جميلاً لكنهم لا يفعلون ما يقولونه ، أو هم يفعلون ما يقولونه ، أو هم يفعلون ما يقولونه كنهم لا يفسرونه تفسيراً جيداً .. و( بن عزى ) يشرح ويفسر جيداً لكنه لا يفعل ما يقوله بطريقة جيدة » . ويقول له « ماذا سأعمل ؟ إن نفسى ظمأي من جهة التوارة ، لنترك الناس الآخرين يتولوا أمر العالم » .

كما أن الربيين أيضاً كانوا يسمحون ببتتًل مؤقت في ظل ظروف قصوى فلم يكن للربى (سيمون بن يوهاى) الشقة الكافية في زوجته ليطلعها على المكان الذي اختبأ فيه من الرومان طيلة سنوات عديدة ، وكما أن نوح قد حظر عليه الاتصال الجنسي طوال فترة إقامته في الفلك ، كذلك يبدو أن هناك بعض الدلائل عن افتراق أنبياء عن زوجاتهم حتى يستطيعوا أن يسمعوا الله وهو يتكلم أما بالنسبة للمعلمين (الربيين) فقد كانت العزوبية في النهاية هي الاستثناء أكثر منها القاعدة .

وبالطبع فإن الصورة التى سنحصل عليها عن اليهودية القديمة . إذا نظرنا إلى المعلمين الربيين فقط ستكون مشوهة جداً . . فإن التقارير الخاصة بالتعليم الربيني هي عادة أحدث من القرن الأول الميلادي . كما أنها ليست دائماً ممثلة للاختلافات داخل اليهودية حتى في فترة التقرير نفسها لذا فإنه من المهم بالنسبة لنا أن تختبر أنواعاً أخرى عن اليهودية التي وجدت في القرن الأول قبل أن تأخذ التقاليد الربية نفسها شكلها . وهناك كثير من روافد الشواهد عن محارسة العزوبية في اليهودية الأولى ، فيبدو أنه كانت هناك فترات من العزوبية المؤقتة قارس في بعض الدوائر اليهودية للحصول على الإعلانات السماوية ، وبالمثل وطبقاً لتقليد يهودي آخر ، كان الرجال الاسرائيليون في أيام مولد موسى قد قرروا محارسة التبتل إلى أن يخلصهم الاسرائيليون في أيام مولد موسى قد قرروا محارسة التبتل إلى أن يخلصهم

الله ، لأن فرعون كان يقتل أبناءهم الذكور الذين يولدون لهم . حسب عادة اليوبيل خلال القرن الثانى قبل الميلاد . انتظر يعقوب حتى أصبح عمره فوق الستين سنة دون أن يتزوج ليتجنب الزواج من امرأة أجنبية كمل قبل أن اختيار راحيل لكبح رغبتها الجنسية بصبر كان الفضيلة التى أعطت لها الحق في حمل ابنى يعقوب ( يوسف وبنيامين ) .

لكن من المحتمل ألا تكون هذه التقاليد قد أثرت في متبتًلى كنيسة كورنثوس ، فإن دليل التبتّل لاستقبال الإعلانات الإلهية لم يكن شائعاً رغم أنه من المحتمل أن يكون بعض الربيين اليهود قد حرموا أنفسهم من ممارسة الجنس – ربا لتفادى النجاسة الطقسية – وقد كان تبتّل الرجال الاسرائيلين المذكورين أعلاه لكى يحموا أولادهم من القتل ، ولا يمثل ممارسة أخلاقية ، والفكرة في موضوع يعقوب هي أنه لا ينبغي أن يتزوج الاسرائيلي من امرأة أجنبية ، وليس المقصود هو التبتّل أو تأخر الزواج . أما ما جاء بخصوص راحيل فهو فعلاً تمجد التبتل المؤقت ، لكنها مع ذلك تقدم فكرة الحمل باعتبارها مكافأة إلهية ، وهي تضع هذا الأمر في صورة لا تقبل الجدل .

ربا كان الأقرب إلى موقف الكورنثيين من التبتُّل ما جاء في سفر باروخ ٢١ والقائل « أن الحمل بالأطفال » و « شهوة الوالدين الجنسية » هما نتيجة السقوط ، لكن حتى هذه لا تقدم أكثر من انعكاس لآراء يونانية معينة عن الشهوة التي تدعو القراء إلى تخليد الجنس البشرى مع التحكم في غرائزهم .

لكن قد يكون هناك ما هو أكثر تطابقاً من الناحية العملية مع معتقد الكورنثيين في هذا الأمر ، فقد كانت المادة اليهودية الأنسب والأكثر رواجاً في الاقتباس في هذا الخصوص لها علاقة ( بالأسينيين ) الذين كانوا

أكثر الفرق اليهودية التى مارست العزوبية لفترات طويلة ، وليس من الواضح قاماً إن كان الأسينيون كلهم عزاباً ، لكن يحتمل أن يكون بعضهم على الأقل من كانوا يسكنون البرية عزاباً ، بينما كان الجزء الآخر ، رما الذين سكنوا المدن متزوجين . ويسلم ( يوسيفوس ) بوجود مجموعتين من الأسينيين ويحتمل أن يكون تصوير يوسيفوس لعزوبة الأسينيين كان مقصوداً به التودد إلى قرائه اليونانيين الذين كانوا يخدمون الزاهدين وكارهى النساء . وإحدى هاتين المجموعتين من العزاب كانوا يتكاثرون عن طريق تبنى الأطفال . والمجموعة الأخرى تتزوج وتنجب لنفسها أطفالاً . لكن حتى في ( قمران ) تشير كمية جماجم النساء التى وجدت هناك إلى أنه خلال فترة معينة من تاريخهم عاشت بينهم قلة قليلة من النساء .

ورغم احتمال أن يكون العلماء المحدثون قد بالغوا في تقدير عزوبة الأسينيين فإن التقارب بين أدلة كل من يوسيفوس ولفائف البحر الميت ، أمر مهم إذ يوحى بأن بعض الإسرائيليين الأتقياء اعتبروا أن انسحابهم من الحياة العامة والأسرية أمراً مقدساً ، وذلك لكى يستطيعوا متابعة مطالب الله وجماعة الرب بلا دنس ، ويمكن أن يكونوا قد امتنعوا عن الجنس كلية . وليس فقط من ارتباط الزواج ، كيهود مكرسين للشريعة الذين كانوا يعتبرون حتى الاحتلام أثناء النوم ينجس الشخص .

وسوا ، كان ذلك يعكس بعض التأثيرات اليونانية ( وهذا ما أعتقده ) أو إذا كان الأسينيون استقوا آراءهم كلية من أفكار يهودية أقدم من هذه التأثيرات اليونانية ، فإن ذلك يظهر بوضوح أن العزوبة كانت تروق لبعض الدوائر حتى في أكثر العناصر اليهودية في فلسطين صرامة ، وأن أولئك الذوائر حتى في أكثر العناصر اليهادية في كنيسة في كنيسة

كورنئوس للتفرغ لعبادة الإله الواحد الحقيقى يمكن أن يكونوا قد تأثروا ببعض غاذج التقشف التي كانت متاحة فعلاً في العالم القديم .

## محاجّة بولس في ١ كو ٧ : ١ - ٧

تسببت هذه الآية الافتتاحية في ١ كو ٧ : ١١ في متاعب لكثير من القراء رغم أنها لم تكن سوى رد على ما كتبه الكورنثيون لبولس . ويدرك معظم المعلقين والمفسرين أن بولس قد صاغ هذه العبارة لتتجاوب مع آراء بعض الكورنثيين ، أو مع الموقف المحدود الذي يتناوله . ويمثل هذا الاتجاه أو الموقف ( ف . ن . بروس F . F . Bruce) إذ يقول :

« أيا كان المعنى الذى وجده بولس فى شعار الزهد (حسن للرجل أن لا يمس امرأة ) فإنه لم يضع هذا الشعار ويفرضه كقاعدة عامة أو حتى كمشورة كاملة . فإن الزواج بالنسبة لغالبية المسيحيين هو الطريقة الطبيعية للحياة . والحظر الوحيد غير المشروط الذى يضعه بولس ليس من عنده بل من عند الرب .

ونحن إذ نتفق على أن بولس كان بصراحة يتجاوب مع الكورنثيين إلا أننا يجب أن نلاحظ مع بعض العلماء أنه كان ببساطة يقتبس شعارهم قبل أن يفنده ، وهناك عدة أسباب محتملة لورود عبارة بولس عن الموضوع في عدد ( \ \ ) .

(١) أنه كان يقتبس شعاراً كورنثياً (كما هو موضح أعلاه).

(٢) أند كان يحاج إنساناً معارضاً يتخيّله كما كان معتاداً أن يفعل

هو وغيره من الكتَّاب.

( ٣ ) أنه يوافق جزئياً فقط على البيان ، وعليه أن يتقدم بعد ذلك لتعديله .

(٤) أن هناك توليفة من الأسباب الشلاثة أعلاه ( إعادة صياغة شعار لدرجة السخف - أو- الإشارة إلى الأساس العام الذى يتفق مع ما يقوله بولس ) .

نظراً لأن بولس كان يؤنب أولئك الذين يقترفون الاتصال الجنسى بين غير المتزوجين ( ١ كو ٦ : ١٢ - ٢٠ ) فليس من المستبعد إطلاقاً أن بولس كان يريد أن يمنع الرجال من لمس النساء جنسياً - أى فى علاقة جنسية خارج نطاق الزواج ، وأنه إذا كان يقتبس شعاراً كورنثياً يمكن أن يكون قد استخدمه ليقول عكس ما كان قد فهمه البعض فى كورتثوس ، إذ كان بعضهم يعارض الزواج أو الجنس فى الزواج ، لكنه هو يعارض الجنس خارج إطار الزواج كما سبق أن ناقشنا فى القرينة السابقة .

بل من المحتمل أن يكون ما يعارضه بولس هنا هو فكرة يونانية سبق أن ناقشناها من قبل ، وهى التى سمحت بنشاط جنسى مع البغايا . لكنه شعر أن الزواج بمكن أن يقيد الشخص بشدة ، ويمنع من البحث عن الفلسفة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلا يحتاج بولس أن يحارب تعليماً مزيفاً واحداً اتخذ له وجهين « الزواج إلهاء وذهول ، أما التقريج الجنسى فهو ضرورة جسدية كما كان يقول بعض الكورنشيين ، وقد جاء عدد ( ٢ ) مؤيداً لهذا الاحتمال فعلى المتزوجين أن يتصرفوا كأزواج ( ٧ : ٢ - ٥ ) لأن عدم النزاهة جنسياً يمكن هى أيضاً أن تكون تجرية إغراء إذا قشل الزوجان في التصوف كأزواج « لسبب الزنا » لقد كانت الإماء تشكل تجرية وإغراء أن

ملحوظاً للرجال فى البيوت الميسورة ، كما أننا نعلم كم كانت الدعارة متاحة ومباحة لكل شخص يستطيع أن يمارسها ، لكن كثير من معلمى اليهود ( الربيين ) كانوا يشعرون أن الزواج يمكن الرجال من تجنب الزنا وبعضهم كانوا يعتقدون أن هذا هو الغرض الأساسى من الزواج .

ويريد بولس من الأزواج والزوجات أن يتصرفوا كمتزوجين ، وبذلك يحمى أحدهما الآخر من التجربة والإغراء . ومعنى القول « ليكن لكل واحد امرأته ولكل واحدة رجلها » يفترض أن يكون « لتكن لهما علاقات جنسية مع بعضهما » ( Y:Y) وهذا ما يعينه بولس بالقول « ليوف الرجل المرأة حقها وكذلك المرأة الرجل » ( Y:Y) وأن يتسلط كل منهما على حسد الآخر ( Y:Y) .

لابد أنه كان واضحاً للقراء القدماء ، أن قول بولس يعنى الاتصال الجنسى عندما يتكلم عن حق الزوج على زوجته والعكس ، فطبيعى أن الجنسى عندما يتكلم عن حق الزوجة " كان يمكن أن يُفسر أنه يتعلق بالمال القول " حق الزوج أو حق الزوجة " كان يمكن أن يُفسر أنه يتعلق بالماكل مثلا ولا يرتبط بالجنس ، وحقيقى أن فكرة المال لم تكن تخطر على بال كل شخص ، وبالذات بالنسبة للقراء الرومان أكثر من اليونانيين أو اليهود فلم يكن كان مسموحا للأزواج والزوجات الرومانيين أن يتلقوا الهدايا من بعضهم البعض ، وكان الزوج يمتلك كل الممتلكات حتى ولو كانت الزوجة قد ساهمت بالجزء الأكبر فيها . كان يستطيع أن يتجاهل وسائل ترفيه تزوجته ولن يكون لها أى حق قانونى أو شرعى فى استخلاص حقها بالقوة ، وكانت باثنتها نظرياً هى التى تعتمد عليها . لكن عقود الزواج اليونانية الهللينية كان تحتوى عادةً على قائمة بالالتزامات المادية يلتزم بها كل من الزوج والزوجة، وكانت عقوية الفشل فى تنفيذ هذه الالتزامات تتضمن عادة

( الطلاق ) وخسران البائنة ، وربما تتضمن أيضاً عقوبات مالية إضافية . وكانت بعض هذه النصوص تحده واجبات الزوج بأن يحافظ على زوجته كامرأة حرة . وعدم إساءة معاملتها . وعدم إحضار زوجة أخرى إلى ألمنزل ، رغم أن حربته في الدخول في علاقات بعد الزواج كانت أمراً مسلماً به في الأزمنة القديمة .

#### أما واجبات الزوجة فكانت تضمن التعهد بالآتى:

- (١) أن تكون خاضعة لزوجها .
- ( ٢ ) أن لا تترك منزل الزوجية دون إذن .
- (٣) أن لا يكون لها علاقات اجتماعية مع رجال آخرين .
  - (٤) أن لا تتسبب في جلب الخراب على الأسرة .
    - ( ٥ ) أن لا تفعل أى شئ يشين زوجها .

هذا ويبدو أن عقود الزواج اليهودية كانت قائل في كثير من الطرق عقود الزواج. فمثل الدوطة (البائنة) في العقود اليونانية / الرومانية كان هناك الكتوبة الذي يخص الزوجة ليزودها ببعض درجات الثبات المالي. لكن بعكس القانون الروماني فإن للزوجة اليهودية حق الإعالة والطعام والملابس واحتياجات مادية أخرى حسب المستوى الذي تربّت عليه، بالإضافة إلى مخصص مالي أسبوعي، وإذا فشل زوجها في تحقيق واجباته بمكنها مبدئيا أن تطلب الطلاق.

كذلك كان على الزوجات واجبات لزوجها مثل التنظيف والطبخ ، ما لم تكن قد أحضرت معها إلى بيت الزوجية خادماً للقيام بهذه المهام ، وهذه الالتزامات المتبادلة والمحددة في نفس الوقت أشارت إلى اهتمام القانون ( الشريعة ) اليهودي بحق النساء في الزواج ، بينما كانت حقوقهن

ضعيفة في بعض المجالات الأخرى ، لكن الواجب الوحيد المعروف في (الكتوبة) والذي يمكن أن يعنى شيئاً في قرينة ما كتبه بولس في ٧ : ٣ هو واجب الزوج بتوفير الاتصال الجنسى مع زوجته . وقد كان من المسلم ، به في عالم البحر الأبيض المتوسط أن النساء لا يستمتعن دائماً بالوصال الجنسي لكن الرجال كانوا يفترضون أنهن عادة يرغبن فيه . وقد طلب معلمو اليهود في القرن الأول من الزوج أن يسمح لزوجته بالطلاق إذا هو امتنع عن الاتصال الجنسي معها لمدة تزيد على أسبوعين ، حتى لو كان ذلك وفاءً لنذر قطعه على نفسه . أما بولس فلا يسمح بفترات امتناع إلا بموافقة الزوجين ، وهو يجعل الاتصال الجنسي التزاماً متبادلاً يدين به كل من الزوج والزوجة للآخر بفترض أنه يتوقع أن يستمتع الاثنان به .

وعندما يسمح بولس بفترات من الامتناع المؤقت ، فإنه يتبع بعض أنواع التكريس الديني المذكورة سابقاً ( ٧ : ٥ ) . لكنه يُصر على أن ذلك يجب أن يكون لفترة مؤقتة وباتفاق الطرفين ، ويمضى فيقول إن هذه القاعدة اختيارية وليست آمرة . والظاهر أنه لا يعتقد أنه من المفيد للمتزوجين أن يأخلوا أوقاتاً للامتناع على الاطلاق . ومرةأخرى فان ما يهمه هو " لكى لا يجربكم الشيطان " مذكراً إبانا مرةأخرى بأهمية الاتصال الجنسي لتجنب الانزلاق إلى الزنا ، وليس ذلك لأن بولس لا يقدر عزوبته وقدرته على الامتناع ، ولكنه كان يدرك أن ليس للجميع نفس الموهبة في ضبط النفس ونفس القدرة على البقاء أعزباً إلى ما لا نهاية ( ٧ : ٧ ، متى ١٩ : ١١ ) وهو يطلب هذا أيضاً من ( غير المتزوجين والأرامل ) ضبط النفس اللازم أن يتزوجوا (٧ : ٨ ) وليست هي دعوة للعزوبية كعلامة ضبط النفس اللازم أن يتزوجوا (٧ : ٨ ) وليست هي دعوة للعزوبية كعلامة

على الروحانية لكنه ادراك أن هناك أنواع مختلفة من المواهب (٧٠٨) وأن لا أحد يمتلك هذه المواهب ( قارن ١ كو ١٢ : ٢٨ - ٣٠ ) وهذا لا يعني أنه لا يمكن طلب موهبة معينة من الله ( ١٠ : ١٢ ، ٣١ : ١ ) لكن بينما ينصح بولس قائلاً: إن العزوبة هي أفضل طريق بالنسبة للذين خُلقوا لها فهو يقول بوضوح أن هذا ليس أفضل طريق بالنسبة لكل شخص. والسبب الذي يعطيه بولس لوصف الزواج للأشخاص غير المتزوجين والذين لاتناسبهم العزوبية ، هو أن التزوج بالنسبة لهم أفضل من التحرق (٧: ٧) فإنه بينما قد تكون العزوبة منفصلة عن الزواج بالنسبة لأولئك الذين وهبوا ضبط النفس، فإن الزواج أفضل بكثير من الاستسلام للأهواء ء الشريرة لأن الزواج ليس خطية سواء للعنذراء أو المطلق (٧:٨) ونصيحة بولس للعزاب باستمرارية العزوبيّة بوجود هذه الموهبة ( ٧ : ٨ ، ٩) والحظر الكامل عند بولس يتعلق بطلاق المتزوجين فعلاً (٧: ١٠، ١١) ومِع ذلك فهناك استثناء حتى في هذا الحظر (٧: ١٢ - ١٦). ويديل الزواج وهوالتحرق و يذكر عدد (٩) القارئ بالتحذيرات السابقة ضد أخطار الاغراء والتجربة التي يتعرض لها أولئك المتنعين عن النشاط الجنسى في نطاق الزواج (عدد ٢، ٥) فليس كل شخص يتحمل العزوبية وقد فهم البعض كلمة تحرق هنا أنها تشير إلى الحريق في جهنم بسبب الزنا لكن العبارة تستخدم في الآداب القديمة وخاصة، الروايات العاطفية لتدل على الاحتراق بالشهوة . كما أن النصوص الأخرى تستخدمها لوصف ردود الافعال والانفعالات التي يصعب التحكم فيها ، ولا يفترض الكُتُاب

اليونانيون والرومان أن الشهوة المحرقة أمر خاطئ إذا تم توجيهها نحو امرأة غير متزوجة ، لكن بولس لا بوافق على هذا ، فعدم وجود شريك ليس مبرراً

للشبق . لكن بولس يقدم الزواج كحل عملى للهروب من خطر هذه الرغبة .

فإذا كانت هذه هي الحالة ، فهل علينا أن نفترض أن أولئك الذين أصبحوا عزاباً بالطلاق سيكونون أقل تعرضاً لخطر الشهوة من الذين لم يذوقوا الحب الزوجي قط ؟ ، أليس من الأفضل بالنسبة للمطلقين أن يتزوجوا من أن يتحرقوا ؟ وأولئك الذين يفرضون تفسيرهم الصارم الخاص على من تم طلاقهم . رغما عن إرادتهم - ويمنعوهم من الزواج مرة أخرى يمكن أن يكونوا كمن يفرضون أحمالا على كاهل أشخاص آحرين لا يريدون هم أن يحركوها ( متى ٣٢ : ٤ ) والمشرعون والقانونيون الذين يظلمون المؤمنين المطلقين بهذه الطريقة ، وهم من سبق أن ظلموا في حباتهم بتخلي شركاؤ هم عنهم يمكن اعتبارهم ضمن أولئك الذين يعثرون أحد إخوة يسوع الأصاغر ( متى ١٨ : ١ - ٧ ) واضعين أنفسهم في وضع خطير أمام الله .

### استنتاجختامي

إن مناقشة بولس فى ( ١ كو ٧ ) تدل على تفضيل حياة العزوبية بالنسبة للذين لديهم المؤهلات الشخصية اللازمة لتبنى هذه الحياة ، لكنه فى نفس الوقت يسسمح بالزواج - بكل وضوح - وهو يسسمح به للرجل أو المرأة اللذين لم المطلقين بنفس الوضوح الذى يسسمح به بالنسبة للرجل أو المرأة اللذين لم يسبق لهما الزواج قط . فهو يقدم الزواج الصحى الذى تمارس فيه العلاقة الجنسية كأحسن دفاع ضد الفساد الجنسى ، تماماً كما فعل غيره من الكتباب اليهود فى أيامه . ولا نستطيع أن نفترض أن هذا ينطبق بشكل أقل على الشخص الذى سبق أن ذاق مسرات الحب الزوجى ، لكى يحرم منها عن طرق ، خط أنسان آخر غيره ، أو غيرها .

# (۷) هل يمكن أن يتزوج الرّعاة مرّة أخرى ؟ ١ تيموثاوس ٣ : ٢

قد يتُّفق بعض القراء مع كل ما جاء في هذا الكتاب حتى الآن ، قد يوافقون على أن المطلقين . بسبب تورط شركاء حياتهم في علاقات غير مأسوف عليها أو لهجرهم إياهم. أحرار في أن يتزوجوا مرةأخرى ،لكن من يشغل وظيفة كنيسة معينة و بالذات وظيفة الراعى و الشماس يحرم من الزواج مرة ثانية ، ويبنى هذا الحكم بدرجة كبيرة على أساس عبارة ( زوج امرأة واحدة ) التي تتكرر في رسالتين من رسائل العهد الجديد ، والتي تم تفسيرها بالقول « زوج امرأة واحدة طول الحياة » . وقد يضاف إليها أحياناً عبارة تقول « إلا إذا ماتت ». أسست معظم الكنائس التي تتبع هذا التفسير عقيدتها كما لوكانت العبارة واضحة وتعنى تماماً ما افترضوا هم ولكن عبارة « طول مدة الحياة » والتعديل الشائع الذي يقول ( إلا إذا ماتت ) غير مذكورين في النص الكتابي ، وعليه فإن الشخص الذي تزوج مرة أخرى زواجاً شرعياً يعتبر كما سبق أن لاحظنا أنه لم يتزوج غير امرأة واحدة فقط ، وحتى في ظل تعليم يسوع الصارم ضد الطلاق ، فإن هذه إضافة عجيبة للنص ، وعليه فإننا نأمل أن تقدم الكنائس التي تعتنق هذا المبدأ الدليل على أنه في الأزمنة القديمة كانت عبارة ( زوج امرأة واحدة ) تعنى بالضبط ما يتضمنه موقفهم هم فقط . ولكن هذه الكنائس للأسف ـ مرةً أخرى \_ لم تستطع تقديم هذا الدليل حتى الآن .

سيناقش هذا الفصل القرائن الأدبية والحضارية للمؤهلات المطلوبة لشاغلى الوظائف الكنسية ،كما سنفحص بعض المعانى المحتملة لغوياً (وإن تكن غير محتملة حضارياً) لعبارة ( زوج امرأة واحدة ) ، والصلة بينها وبين ( زوجة رجل واحد ) الواردة في ( ١ تي ٥ : ٩ ) عاكان يحدث في الأماكن الأخرى قديماً ، وسيكون هذا البحث مفيداً في تقييم المؤهلات الأخرى لهذه الوظائف ، وفوق الكل نحتاج إلى التحقيق في الموقف المحدد الوارد في ( ١ تيسمو) ، وأخيراً علينا أن نحدد مدى تأثير تلك الاكتشافات في ترجمتنا لهذه الفقرة .

#### قرینة ۱ تی ۲: ۲

صادقة هى الكلمة أنه « إن ابتغى أحد أن يكون فى مركز إشرافى » فهو يشتهى عملاً صالحاً ، وعليه فمن الضرورى أن يكون المشرف فوق مستوى اللوم ( بلا لوم ) زوج امرأة واحدة، عاقلاً ، محتشماً، محترماً، مضيفاً للغرباء ، صالحاً للتعليم غير مدمن الخمر ، ولاضراب (طبعه حامى ) و بدلاً من ذلك يكون لطيفاً حليماً غير مخاصم غير محب للماديات (المال) يدبر بيته حسنا ، بمعنى أن يتصرف أطفاله باحترام، لأنه إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتنى بكنيسة الله . كما لا يجب أن يكون يعرف ألايمان لثلا يتصلف فيسقط فى دينونة إبليس ، ويجب أيضاً أن تكون له شهادة ( سمعة ) حسنة فى المجتمع العلمانى، لئلا يسقط فى تعيير وفخ ابليس .كذلك يجب أن يكون الشماس ذا وقار ، ليس ذا لسانين ( بوجهين ) غير مولع ( مدمن ) بالخير ، غير محب للمادة ( المال ) له سر الإيمان بضمير طاهر . وإغا هؤلاء أيضاً ليختبروا أولاً وإذا أثبتوا

أنهم بلا لوم فليخدموا كشمامسة . كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات ( غامات ) صاحبات أمينات يمكن الاعتماد عليهن في كل غير ثالبات ( غامات ) صاحبات أمينات يمكن الاعتماد عليهن في كل شئ ، وليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا لأن الذين يخدمون خدمة الشموسية يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع (١ تي ٣: ١-٣) و من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخاكما أوصيتك ، إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنين ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح ، بل مضيفاً للغرباء ، محباً للخير ، متعقلاً باراً ورعاً ضابطاً لنفسه ، ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الكي يكون قادراً أن

الفقرات موضوع الدراسة هى ( ١ تى  $\pi$  :  $\pi$  ) و الفقرات الماثلة لها ( ١ تى ١ :  $\pi$  -  $\pi$  ) و وولس هنا يتكلم عن موقف المسرفين أو شيوخ الكنيسة ( ١ تى  $\pi$  :  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) وهم الذين يمكن أن نسمّيهم اليوم الرعاة . انظر ( أعمال  $\pi$  :  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) وقارن أف  $\pi$  :  $\pi$  ، ابط  $\pi$  :  $\pi$  ) ولما كانت معظم الكنائس فى القرون الأولى تلتقى فى منازل المسيحيين الأثرياء ، وحيث أنه يبدو أن أنواعاً مختلفة من المواهب كانت تعمل عادة فى الاجتماعات بما فيها موهبة النبوة ( ١ كو  $\pi$  ) فإن الرعاة الأوائل يحتمل أنهم كانوا يقومون بدور يختلف كثيراً عن دورهم اليوم . وبالمثل يمكن أن يقال عن الشمامسة الذين يوجه إليهم الحديث فى ( ١ تى  $\pi$  :  $\pi$  )  $\pi$  ) وتعبير شمّاس

نادراً ما يُفسر في العهد الجديد ، وحينما يفسر فهو غالباً يشير إلى (خادم الكلمة ) ، ومن الصعب مطابقة خدامنا على غاذج العهد الجديد حيث يصعب تحويل طبيعة تلك النماذج أحياناً .

وهذا لا يعنى بالطبع أنه يجب على خدام أو شمامسة اليوم القيام بنفس الأشياء التى كان يعملها نظراؤهم فى القديم ، فإن دور الخادم أو الشماس مستمد من الأغاط القيادية المدنية التى كانت موجودة فعلاً فى العالم اليوناني / الروماني ، وخاصة فى المجامع اليهودية ، وكان المسيحيون الأوائل عمليين لدرجة أنهم تبنّوا الأغاط التى كانت تعمل فى حضارتهم، واستخدموها طبقاً لطالب الإنجيل .. وبينما يأخذ معظمنا فى الحسبان الفروق بين أدوار العاملين فى الكنائس قديماً، والعاملين فيها حديثاً إلا أنن نتردد كثيراً عند الأخذ فى الاعتبار الاختلافات فيما يتعلق بكشف المؤهلات المطلوبة فى هؤلاء العاملين .

### قائمة بالمؤهلات ( المواصفات )

 الأوائل محاطين من كل الجهات ببيئة عدائية ، مثلما كان نظراؤهم من الهيهود في العالم اليوناني / الروماني لذلك كانوا يحاولون أن يقدموا أفضل ما فيهم وما عندهم للعالم الخارجي ، وسبق أن قلت في مكان آخر، أن بعض هذه المتطلبات مثل اشتراط أن يكون مدرس الكتاب المقدس ذكراً (٢: ١١) ما يناسب مواقف حضارية معينة ، وليست ملزمة في جميع المواقف ، ولن أكرر هذا الكلام هنا مرة أخرى .

لكن هناك موضوع واحد يجب ألا يغيب عن أذهاننا أثناء الدراسة والمناقشة الحالية ، وهو: هل المقصود أن يكون ما جاء في قائمة ( ١ تي ٣ : ٢ - ٣ ) قائمة عالمية ؟ هناك عديد من الدلائل على أن ذلك لم يكن هو القصد، فكون بولس يورد في ( تي ١ : ٢ - ٩ ) قائمة مختلفة (وأن كانت متشابهة ) فإن هذا يوحي بأن تلك القائمة لم تكن غطأ موحداً ويمكن أن تختلف. فضلاً عن أنه لو كانت تلك القائمة نموذجاً معيارياً لكان من المحتمل أن يكون القادة أمثال تيطس وتيموثاوس يعرفونها مسبقاً ، لأنهما كان مع بولس وشاهداه وهويعين قيادات كنيسة من قبل ، ورغم أن بولس كان يلجأ إلى ذكر ما كان قراء يعرفونه من قبل. إلا أنه كان عادةً يقول ذلك في حينه وعليه ، فإن مجرد تواجد هذه القائمة قد يوحي بأن بولس كان يؤسس قواعد جديدة لبعض المواقف المستجدة .

ومع ذلك ، فإن الكثير من المتطلبات الأخرى فى القائمة تبدر لنا كأنها تعاليم أخلاقية معيارية من تعاليم العهد الجديد . وعليه فإننا قد غيل إلى الإحساس بأنه بينما تم التشديد على بعض عناصر القائمة ، لأنها ترتبط بالثقافة والحضارة الخاصة التى كان يكتب لها بولس ، إلا أنه رعا يكون قد نظر اليها أو إلى معظمها على الأقل باعتبارها متطلبات تتمشى مم كل

الحضارات والثقافات ،سواء كانت تضعها فى قوائم مكتوبة فى كل مكان ، أو لا ، وما إذا كانت بعض هذه العبارات يمكن أن تشير إلى ملامح فريدة بثقافة بولس الخاصة هذا الأمر يحتاج إلى أن نفحصه فيما بعد ، إلا أن الواضح حالياً هو أن جميع هذه المتطلبات تناسب الوصف (غير ملوم) الذى يأتى فى أول المتطلبات وآخرها على السواء (٣ ٢ ، ٧) . كانت قوائم المواصفات والمتطلبات وتستخدم لأنواع أخرى من الوظائف فى العالم القديم ، فإن (إطراء الفضائل الشهيرة) متواجد فى أماكن كثيرة فى التقديم ، فإن (إطراء الفضائل الشهيرة) متواجد فى أماكن كثيرة فى المثلل المتعلقة بالشرف ، وبين وضع قائمة بالمثل التى يتعين على الإنسان أن يحتذى بها ليصبح (غير ملوم) . وقد كانت هناك قاعدة فلسفية عليهم أن يتميزوا عامة تقول : إن أولئك الذين فى مركز السلطة السياسية عليهم أن يتميزوا بالسمر الأخلاقى لكى يكونوا مثالاً يحتذى . لذلك كان على من يريد أن يتبوأ مركزا عالياً أن يجتاز اختباراً على أساس قوائم المواصفات الخاصة بهذا المركز .

وقد عمدت ( رسالة اريستياس البهودية ) إلى إعطاء يونانى الاسكندرية انطباعاً حسناً عن يهود الإسكندرية فوصفت مترجمى ( الترجمة السبعينية ) بأنهم شيوخ يحيون حياة غوذجية وأنهم خبراء فى شئون شريعتهم، وكانوا يتكونون من ستة من كل سبط .كما أن مخطوطات البحر الميت أيضاً تعطى بعض المواصفات الخاصة بالقادة ، خصوصاً فيما يتعلق بعمرهم .كما أن معلمى اليهود ( الربيين ) فكروا كثيراً فى مواصفات القضاة الذين كانوا بعد اختبارهم على المستوى المحلى، يمكن أن ينتقلوا من المحاكم المحلية إلى مراكز أعلى حتى يصلوا إلى عضوية السنهدريم :

« كل من كان عاقلاً حكيماً ، وديعاً متواضعاً ، يخشى الخطية ناضجاً بما فيه الكفاية، ومن يُسر الشعب به ويعينه قاضياً في مدينته ، يمكن أن يترتّى »

لقد كان معيار (غير ملوم) ملزماً على نطاق واسع فى العالم القديم وإذ أدرك بولس التحديات التى تواجه المسيحية فى بدايتها وتحامل العامل عليها صمّ على أن يتفوق على معايير العالم الأخلاقية ولا يدع الفضيحة تلطخ سمعة الكنيسة.

## زوج امرأة واحدة :

افترضت بعض الطوائف أن معنى القول ( زواج امرأة واحدة) هو ( زوجة المرأة واحدة) هو ( زوجة الحدة لمدة العمر ) وبذلك لا تسمح للشيوخ أو الرعاة أن يتزوجوا مرة أخرى بعد وفاة أو طلاق شريكة الحياة، وبعض الطوائف الأخرى تفترض أن العبارة تشير فقط إلى الأشخاص المطلقين ، حيث أن وفاة شريك الحياة لايلزم بأية قيود أخلاقية (كما لوكان الشريك البرىء في الطلاق يلتزم بقيود أخلاقية معنة ).

ويبدو أن بعض الترجمات تفترض (مد) وتوسيع هذه المواقف فتقول إحداها مثلاً (متزوج لمدة واحدة فقط) وتقول أخرى: ( زوج لزوجة واحدة فقط) { مفترضين أن بولس ما كان يمكن أن يعنى إلا زوجة واحدة ، لا أكثر ولا أقل } لكن وجهة النظر هذه عن الموضوع ، لا يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه ببساطة ، فما هى البدائل إذن للقول (زوج امرأة واحدة) في العالم القديم ؟ كان هناك خياران على الأقل وهما: «تعدد الزيجات» أو «اتخاذ محظية إلى جوار الزوجة».

#### تعدد الزوجات:

كان تعدد الزوجات محظوراً في القانون الروماني ، وأقل عقاب له كان (infamia) بعنى أن أى شخص مذنب بهذا الذنب هو شخص ملوم .. وبالطبع فلم يكن الجميع يوافقون على مبدأ ( الزوجة الواحدة ) في الأزمنة القديمة .. وقد دعا ( أفلاطون ) إلى أن يشترك الأوصياء أو ( المربون ) في الزوجات معا في المجتمع المثالى، لكن هذا الرأى لم يكتسب أى تأييد في الفكر العام ، وقد ذم لوسيان في أحد مقالاته النقدية للفلاسفة هذا الاتجاه باعتباره أهم آرائه.

إلا أن تعدد الزوجات كان شرعياً ورسمياً في فلسطين اليهودية ، وكانت له سوابق في شريعة العهد القديم – مثله مثل الطلاق – ورغم أن هذه المارسة لم تكن شائعة لكن يمكن اعتبارها أمراً مسلماً به ، والمشنا تجيز الموارج بشمانية عشر زوجة ، كما أن التقليد ( الربي ) اللاحق كان يجيز أكثر من ذلك .. بل يقال إن أحد الربيين نصح الرجال ألا يتزوجوا زوجتين لكن إذا تزوج أحدهم زوجتين فقد كان عليه – في رأيه ـ أن يتزوج زوجة ثالثة .. وهناك قصة خيالية تروى أن أحد معلمي أوائل القرن الثاني خطب نفسه في عام المجاعة إلى ثلاثمائة زوجة حتى يشاركنه طعام الكهنوت نفسه في عام المجاعة إلى ثلاثمائة زوجة حتى يشاركنه طعام الكهنوت كانت له تسع زوجات على قيد الحياة في وقت واحد لكن لم يكن كل رجال فلسطين ملو كا مثل هيرودس الذي لديه من الدخل ما يكفي لإعالة هذا العدد من ( الحريم )

وقد كان متعدد الزوجات منتقداً على الأقل لأسباب لانرغب في ذكرها اليوم ، ويقال أن ( هلليل ) قد اشتكى قائلاً :

كلما زاد اللحم ، ازداد الدود

وكلما زاد الغنى ، كلما زادت الهموم و كلما زادت الزوجات ، كلما زادت الفتنة

لكن هذا يبدو أنه يعنى أن زوجة واحدة يمكن أن تكون خطرة بما فيه الكفاية فليس هناك سبب أخلاقي لرفض تعدد الزوجات في حد ذاته وكان شيء من عدم الاتفاق بين الربيين اللاحقين على ملاءمة تعدد الزوجات، رغم أن المعارضة لم تكن كافية لإعلان عدم شرعيته في الحقبة التلمودية . . . . ومع ذلك فقد كانت ( الزوجة الواحدة ) هي القاعدة كما أن مخطوطات البحر الميت على عكس حكماء الفريسيين والربيين اللاحقين يرفضون تعدد الزوجات صراحة . . . والأكثر أهمية هو أن الشعب اليهودي غلرج فلسطين كانوا يتبعون الممارسة اليونانية العادية ، وهي تجنب تعدد الزوجات م تكن قارس عند اليهود واليونانين في آسيا . ، وهذا يوحي بأن بولس لم يكن لديه أسباب كافية لمخاطبة قادة الكنيسة في رسالته بخصوص تعدد الزوجات ، وعليه فيمكننا استبعاد احتمال أن تكون عبارة ( زوج امرأة واحدة ) تعني تحريم تعدد الزوجات .

#### التسرى - إتخاذ السرارى:

إذا كان تعدد الزوجات الشرعى غير ممارس رسمياً فى العالم اليونانى الرومانى ، فلا ينبغى أن يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأن الرجال لم يكونوا متورطين فى أنواع أخرى من العلاقات الجنسية المتعددة ، والأدلة ليست حاسمة لكى ترحى أنها ممارسة معتادة ،لكنها تكفى لكى توضح أن ذلك لم يكن أمرا شاذا .. وبعض هذه الأدلة غامضة ..فإن أحد الطقوس الدينية من القرن الأول قبل الميلاد فى آسيا الصغرى يحظر اتخاذ امرأة أخرى بالإضافة إلى الزوجة ، لكن القرينة تقول أن هذا يمكن أن يشير إلى الزنا مع زوجة رجل آخر.

وقد تبدو بعض الدلائل كأنها تحاج ضد هذه العادة ،فلم يكن اتخاذ السرارى مفضلاً فى التقليد اليونانى ، لكن اليونانيين كانوا مدركين للعادة الشائعة بين الشعوب الأخرى . كما أن القانون الرومانى أيضاً كان يحظر اتخاذ السراى بالإضافة إلى الزوجة . والشريعة اليهودية تشير إليها فى التعليق على العرف الذى كان سارياً أيام العهد القديم ، لكن أقرب العادات شبها باتخاذ السرارى فى أيام الربيين – والذى يتضح فى أدبهم . يتعلق بالعلاقات الجنسية مع السبايا أو الجوارى ، وقد كان هذا محظوراً ومداناً بصراحة.

لكن الشواهد الأخرى توحى بأنه فى تلك الفترة كانت تمارس عادة اتخاذ المحظيات فى عالم البحر الأبيض ، ونفس القوانين التى تحظرها تثبت وجود هذه العادة والحاجة إلى مقاومتها . إلا أن هناك أدلة مباشرة توضح أن عادة حيازة محظيات كانت أكثر انتشاراً أثناء هذه الفترة . خاصة فى الأوساط

الاجتماعية الدنيا ، لأن مثل هذه العلاقة كان فهمها أسهل من العلاقة الشرعية (الزواج) كما كان اتخاذ المحظيات أمراً عادياً جداً في الأوساط العسكرية حيث لم يكن مسموحاً بالزواج الشرعي أثناء فترة التجنيد التي قد تطول إلى ما يزيد عن عشرين عاماً، وهناك بعض مستندات الخدمة العسكرية من القرن الأول . تفضلً الجنود الذين يقومون بإضفاء الصيغة الشرعية على علاقاتهم السابقة ، ولكنها تضيف شرطاً واحداً :

«يُعطى للأشخاص المذكورين أدناه ، ولأولادهم ونسلهم حق المواطنة والزواج الشرعى من زوجاتهم الذين كانوا يعاشرونهم فى وقت منحهم حق المواطنة أما إذا كانوا غير متزوجين من نساء ينوون الزواج منهن فيما بعد، فإنه يشترط أن يكون لكل رجل امرأة واحدة »

وبكلمات أخرى ، كان من المعروف أن بعض الرجال كان لهم أكثر من محظية واحدة ، وبالمثل يحذر ( نرسيلر PS-PHOCYLIDES) من إقامة علاقات جنسية مع محظيات والده (وتأتى عبارة محظية بصيغة الجمع أي محظات )

وعليه يمكن أن يكون المقصود من ( اتى ٢:٣٠٢) تحريم اتخاذ محظية ، وبصفة خاصة أكثر من محظية أو محظية واحدة بخلاف الزوجة ، ومع أن هذه العادات كانت أكثر انتشاراً من تعدد الزوجات ، فيحتمل أنها لم تكن منتشرة في أفسس بحيث تستحق تحريماً خاصاً لها ، فإن الموضوعات الشبيهة بالطلاق والزنا والترمل كانت بالتأكيد أكثر حدوثاً .

وحيث أن بولس يستخدم عبارة ( امرأة رجل واحد ) ( ١ تى ٩:٥ ) كما يستخدم عبارة ( زوج إمرأة واحدة ) فإنه يمكن إضافة بحث عن ( امرأة رجل واحد ) ، متبوعاً بالقاء نظرة سريعة عن معنى العبارة ،فمن المحتمل أن يكون هناك معنى آخر تشير إليه العبارتين ، ولكن لا يمكن تقرير ذلك إلا بعد الإنتهاء من فحص دلالة كل منهما على انفراد فى قرينتها .. وما يمكن ملاحظته ، بادىء ذى بدء ، هر أن النساء لا ينكنهن عارسة تعدد الأزواج ، أو اتخاذ المحظيات وعليه ، فيتعين أن يكون معنى عبارة زوجة رجل واحد شىء له علاقة بالزنا أو الطلاق أو الترمل أكثر من أى شىء آخر .

### امرأة رجل واحد - اتى ٩:٥

قد يكون من المفيد استعراض تركيب مناقشة بولس في (اتي ٥) قبل النظر في العدد (٩) بصفة خاصة ، وقضيتنا لا تتعلق بالتركيب التالى بل تتعلق بوضع تعليمات بولس للأرامل، في قرينة ذات معنى يفيد السبب في إعطاء هذه المواصفات عن الأرامل وخصوصاً إذا كانت هذه المواصفات عن الأرامل وخصوصاً إذا كانت هذه المواصفات عن الأرامل وخصوصاً إلى الشيوخ في أصحاح عن الشيوخ وقادة الكنيسة في ٤ : ١٤ وإشارته إلى الشيوخ في أصحاح (٥) يمكن أن تكون ذات صلة بقيادات الكنيسة (٥) بمكن أن تكون ذات صلة بقيادات الكنيسة (١٧:٥ ) وما يتعلق بأعمارهم (١٥:٥ - ٢) ، قد يكون هناك ارتباطا ، ما بين القيادة والسن أن السيدات الكبيرات السن كن يقمن بدور خاص في هذه الكنيسة، خاصة أن السيدات الكبيرات السن كن يقمن بدور خاص في هذه الكنيسة، خاصة أذا كن أرامل ، فبدلاً من الاستغناء عن المسنين ، أعطتهم كنيسة أفسس مكاناً للخدمة والشرف وخدمة الصلاة (عدده) وهذا الرأى اقترحه عدد من المفسرين، إلا أنني لم أكن أتفق معهم ، إلى أن تأملت في تركيبة هذه من المفسرين، إلا أنني لم أكن أتفق معهم ، إلى أن تأملت في تركيبة هذه

الفقرة نفسها التي قد توحى بعلاقة متبادلة بين الشيوخ قادة الكنيسة وبين الأرامل.

١:٥ - ٢ = الشيوخ/ كبار السن ، والأحداث ، العجائز/ الحدثات

٣:٥ - ١٦ = المهمة (؟) المطلوبة من الأرامل الأكبر سنأ

عدد (٣) : أكرمهن أو ساعدهن (قارن عدد ١٧)

الأعداد ( ٤ - ٦ ) الأرامل يتحددن ( فيما يتعلق بالعمل)

(٣ - ٤) أن يكن محرومات معوزات

( ٥ - ٦ ) تقيّات (خدمات روحية للمجتمع)

عدد (٧) نصيحة للتأكيد على هذا:

الأعداد ( ٨ - ١٦ ) الأساس: أرامل تقيّات وحيدات

عدد ( ٨ و ١٦ ) وحيدات إذا لم يكن هناك من يعولهم

عدد ( ۹ - ۱۵ ) تقیّات

عدد ( ٩ - ١٠ ) كشف بالمؤهلات الأخلاقية

عدد ( ١ - ١٥ ) الأرامل الحدثات خارج القائمة - بدلاً من ذلك يتزوجن

العدد ( ۱۱ ) الرغبات الحسية الشهوانية ( مثال عدد ٦ ترك حياة الصلاة )

العدد ( ۱۲ ) الارتداد عن الالتزام ليعملن ما يأتى : رفض الإيمان ،، إهدار مصادر إعالة المجتمع ( ۸ ، ۱۵ )

العدد ( ١٣) عيوب أخلاقية لأولئك اللاتى يكفلهن المجتمع دون أن يكون لهن عمل يعملنه

العددان ١٤ - ١٥ - الحل والأخطار

٥: ١٧ - ٢٥ إكرام الشيوخ الرجال

العددان ( ۱۷ و ۱۸ ) وظیفة الشیوخ مدبرون کرامة مضاعفة لمن يعملون باجتهاد أکبر .

( العددان ۲۵:۱۹ ) التعامل مع الشيوخ الذين يخطئون ( قارن ۱۳:۵)

العددان (۱۹ – ۲۱ ) أمور إجرائية

العدد ( ۲۲ ) تجنب وضع اليد بالخطأ

العدد ( ٢٣ ) تجنب التقشف كالسابق ( حتى لا يتمسك به المعلمون الكذبة ) ٣:٤

العددان ( ۲۶ - ۲۵ ) لا تستطيع أن تسيرهم قاماً ، لكن اعمل ما في وسعك على أساس هذه المقاييس الخارجية

العددان (۱:۱ - ۲) سلوك العبيد ( العنصر الثالث من عناصر البيت التقليدي)

الاعداد (٣:٦ - ١٩) كل من يعلم تعليماً لا يوافق ( ربما يكونوا هم المعلمون الكذبة الذين يريدون أجرة عن خدمة لم يقوموا بأدائها على الوجه الأكمل للمجتمع) هم جشعون .

إن هذه التركيبة فى حد ذاتها لا تدل على أن الأرامل كانت لهن وظائف كنسية ، لكن هذا الاحتمال يتزايد بتواجد تعبيرات الاحترام المستخدمة للأشخاص المكرمين فى مجامع اليهود فى الشتات فهؤلاء كانوا (شيوخ) بعنى أنهم كانوا الرجال الأكبر سنا ، وربا رؤساء الاجتماعات و رعاتهم (آباء) و(أمهات) المجامع .. ويبدو أن القادة المذكورين فى أصحاح (٥) مختلفون عن كثير من قادة المجامع ، وإن كان يمكن أن يكونوا على صلة

بهم .. فبينما كان من المحتمل أن يتبرَّع قادة المجامع بأموالهم لمجامعهم ، فإن الشيوخ المذكورين في ( اتى ٥ ) و اللذين كانوا مثل الآباء والأمهات المذكورين في ( ١٠٥ - ٢) كان يجب أن يساعدهم أبنا مهم ( ٤٠٥ و ١٦ ) فكانوا يتلقون مساعدات من الكنيسة مقابل خدماتهم إذا لم يكن لهم مصادر رزق أخرى .

رغم أن هذه هى طريقة قراءة هذا الأصحاح التى يبدو.لى أنها أفضل طريقة لشرح عناصره إلا أنه يحتمل أيضاً أن بولس يعنى أن الأرامل هن فئة نرعية من السيدات المسئات ، فهى فئة ليست مقصورة على الأرامل بل تشير إلى أى واحدة حرمت من الزوج ، وشرط أن تكون معدمة وتقية حقاً ، وأيا كانت الطريقة التى يقرأبها الاصحاح فإن الأرامل الحقيقيات اللواتى يمكن أن يستجلن فى قائمة من يأخذن مساعدة من الكنيسة يجب أن تكون لهن سمعة حسنة ( مشهوداً لها ) عدد ( ١٠ ) ، وبلا لوم عدد ( ٧ ) لأنهن يظهرن لن هم فى الخارج كممثلين رسميين للمسيحية مثلهم مثل الرعاة والشمامة .

والنص نفسه لا يوضح طبيعة العبارة ( امرأة رجل واحد ) بأكبر نما توضح العبارة الواردة في ( ٢:٣ ) عن طبيعة ( زوج إمرأة واحدة ) ، لكن القرينة قد لا تتفق مع المعنى القائل ( أنها تزوجت مرة واحدة فقط ) فإن بولس يأمر الأرامل الحدثات أن يتزوجن مرة أخرى ( عدد ١٤ ) وذلك لتجنّب المساكل التي كان من الواضح أنها تحدث بين الأرامل العاطلات عن العمل في الاجتماع ، إذ كن ينشرن شيئاً يخالف التعليم الصحيح ( ١٣:٥ العمل وما يقوله المعلمون الكذبة ، بما في ذلك الامتناع عن الزواج ( ٣:٥) وربا يكون أنهن يتزعمن نوع التعاليم التي واجهها بولس في

كورنشوس و ربما كان تشجيعه للأرامل الحدثات على الزواج هى محاولة لمعاربة التعليم الكاذب الذى يمنع الزواج ، وبدلاً من إعطاء هاتيك النسوة مركزاً أكيداً ، وربما دوراً فى التعليم فى الكنيسة ، طالما كانت لهن قابلية لنشر التعليم الكاذب ( ١١٠٢ - ١٥ ) ، فإن بولس يأمرهن أن يتزوجن وأن يبتعدن بأنفسهن عن مجالات المعلمين الكذبة ، وذلك بإبطال دعواهم الرئيسية وهى ( عدم الزواج ) .

إذا كان هذا هر السبب فى حثّ بولس للأرامل الحدثات على الزواج مرد أخرى فيحتمل أيضاً أن تكون هذه هى الطريقة التى يجب أن تكون أى أرملة مكتبة فى كشف المساعدات فى الكنيسة امرأة رجل واحد . أولئك كن فى مراكز الشرف فى هذه الكنيسة ، رعا كنّ فى حاجة إلى الزواج مرد أخرى وبذلك يصرن نموذجا يوقف الدعاية الطنّانة للمعلمين الكذبة الذين يقولون بعدم الزواج . رعا كان ذلك متضمنا - بطريقة ما ـ فى تعبير (الأرامل) ، لكن بولس رعا أراد أن يُؤكد على حالة الزوج بطريقة مشددة ومع التسليم بأنها كانت متزوجة - ولا أحد يشك فى ذلك على كل حال فلماذا يستخدم بولس تعبير (امرأة رجل واحد)؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نعود إلى أقرب العبارات تشابها معها ، والتى كانت مستخدمة فى العصور القديمة ، وبعد فحص هذه التشابهات فقط يمكننا أن نقرر ما إذا كانت ذات علاقة بتعليمات بولس أم لا .

### مثالية ( الزواج الواحد ) في الأزمنة القديمة

لم يكن بولس هو من أول من نادى بمثالية الإخلاص لشريك حياة واحد ، فقد كانت هناك تقاليد قديمة تمتدح المرأة التي لا تتزوج إلا رجلاً واحداً و تسمى في الاتينية ( univirae ) في اليونانية (manadros) قال بعض العلماء أنه يمكن اكتساب بعض البصيرة حول معنى ما جاء في ( اتى 8: ٩) – ( امرأة رجل واحد ) وهي العبارة ذات الصلة بالعبارة الغامضة في فقرتنا هذه وهي ( زوج إمرأة واحدة)

وفى أوائل أيام الإمبراطورية الرومانية كان (كهنة جو بيتر المسافرية اللذين كانوا ضمن أشهر الخدام الدينيين في الأزمنة القديمة ، لا يستطيعون أن يتزوجوا إلا من زوجات كن ( univirae ) أي اللواتي لم يفقدن الوالدين أو الأزواج ، وكان يُعتقد أنهن يجلبن الحظ السعيد للآخرين بعشاركتهن في الطقوس ، كما أن عذاري ( فستال ) westal vigins ( فستال ) وكانت أكثر الوظائف التي يمكن أن أن تحتلها النساء في روما إحتراما وتبجيلاً ، كان يشترط أن يكون والداها مازالا على قيد الحياة ومازالا يحتفظان برابطة الزوجية، حتى يمكن اعتبار نسلهما (بلا عيب) ويخبرنا بلوتارك أنه طبقاً لعادة رومانية قديمة كان يجب على (Flamen Dialis) كاهن جوبيتر. أن ( يستقيل من منصبه إذا ماتت زوجته ) عا قد يوحي مراً أخرى . أن فكرة الفأل الحسن كانت واضحة في مفهوم ال ( univira ) . بلدو أنه قد والحاوز وتجاوز مفهوم ( بالفال الحسن ) فإن الزوجات المخلصات يصورن أحيانا أنهن لا يرغبن في الزواج مرةً أخرى بعد وفاة أزواجهن ، وذلك بدافع أحيانا أنهن لا يرغبن في الزواج مرةً أخرى بعد وفاة أزواجهن ، وذلك بدافع

حبهن لأزواجهن وأطفالهن . وهناك بعض الأوصاف المتطرّفة تصور الزوجات المثاليات كمن يحزنٌ ويمتنعن عن الأكل حتى الموت على قبور أزواجهن ولاءً روفاءً لهم لدرجة أنه :

« كانت هناك فكرة واحدة تنتشر في المدينة كلها ، وتقول : إن أي شخص في أي طبقة اجتماعية يفعل ذلك ، يكون هو المثال الحقيقي والرائع للحب والطهارة »

ويمتنع بعض الرجال أحياناً عن الزواج الثانى ، لكن نسبتهم أقل من السيدات ، إلا أنهم قد يتخذون لهم سرية ، رغم تجنب الزواج فى حد ذاته ، حيث يكون اهتمامهم الحقيقى عموماً هو حماية ميراث أبنائهم ، وربا لتجنّب العلاقات غير المريحة بين الأبناء وزوجة أبيهم ، أما مثالية الزواج مردًّ أخرى ، بعد وفاة شريك الحياة ، لإظهار الحب والولاء فينطبق على الأزواج .

ولكن ، بينما ظل إظهار الولاء للزوج بالبقاء دون زواج يعتبر مثالياً . فإن قوانين الامبراطور أوغسطس قدمت نموذجاً معارضاً ليقول بضرورة زواج الأرملة مردة أخرى , وبأسرع ما يمكن لإنجاب المزيد من الأطفال للدولة الرومانية إذا كانت الأرملة لازالت في سن الإنجاب والعجز في عدد النساء اللواتي في سن الانجاب يوحى بأن معظم الأرامل الحدثات في تلك الفترة قد تزوجن مرة أخى .

ويبدر أن مثالية (امرأة رجل واحد) قد تمسك بها بعض اليهود . كما هو واضح من التعبير (Mnandros) الوارد في الطقوس الجنائزية اليهودية . واللغة بالطبع محصورة أساساً في النساء ، فهناك إشارات نادرة إلى رجال يهود امتنعواعن الزواج التالى . ويمكن فهم (Ps. Phocyli) على أساس

هذا: « لا تضف زواجاً إلى زواج - كارثة إلى كارثة » لكن القرينة هنا تشير إلى الارتباط بزوجة سيئة ، وعليه فإن هذا السطر يمكن أن يشير إلى سلسلة تعدد الزوجات - كما جاء فى كتابات شعراء الرومان: « لا تظل متنقلاً من زواج إلى آخر محاولا العثور على زوجة صالحة - بل اتخذ الزوجة الصالحة من البداية » وقد كان الربيون يهتمون بتقديم الأزواج إلى الأرامل ليتزوجن مرة أخرى بأسرع ما يمكن .

ومع ذلك ، فإن موضوع الزوجة الوفية التى ترفض الزواج مرة أخرى بعد وفاة الزوج الأول ، قد لايكون ذا صلة وثيقة بالعبارة المحدودة ( امرأة رجل آخر ) الموجودة فى النقوش الجنائزية ، فإنه فى الغالبية العظمى من الحالات كما سيتضح فيما بعد - تظهر هذه النقوش على مقابر زوجات أراد أزواجهن الذين عاشوا بعدهن أن يكرموا بها زوجاتهم - ولايستطيع الأزواج الذين عاشوا بعد زوجاتهم أن يكرموا الزوجات اللواتى لم يتزوجن سوى مرة واحدة ! واللواتى كن أيضا وفى نفس الوقت أرامل لأزواج سابقين !! وعليه فإ نهذا التعبير لم يطلق على الأرامل إلا فى القرن الثانى الميلادى ، وقد أطلقه عليهم كتاب مسيحيون كانوا يمجدون الترمل ، وهم بذلك يعكسون جوا متناميا من الزهد الجنسى ، وعليه فإنه فى أيام بولس الرسول يرتبط هذا التعبير ـ على الأرجح ـ بالوفاء الزوجى . وصلاح الزوجة يعبر عن زواج قى مستمر .

ورغم عدم تواجد الصلة المباشرة بين مثالية الأرملة العزباء وبين امتداح (امرأة رجل أخر) المنقوش على المقابر، ورغم حقيقة أن مثالية بقاء الأرملة بدون زواج كان يتنافس مع مثالية الأرملة الأصغر سنا التي تستمر في إنجاب نسل فإن العديد من المفسرين يعتقدون أن هذا الاستخدام يعبر

عن لغة بولس . وإذا كان هذا صحيحاً فيكون بولس يقصى كل الذين تزوجوا ثانية من جميع مناصب الخدمة المسيحية - سَواء كانوا أرامل أو مطلقين - إلا أن هناك مشاكل صعبة ، فقد أراد بولس أن يقاوم بصفة خاصة المعلمين الكذبة الذين ينادون بتحريم الزواج (١ تى ٤ : ٣) وهل كان يمكن أن يقول مثل هذا الكلام الذي قد يساهم في إذكاء بعض الميول الزهدية في الثقافة التي سادت الكنيسة فيما بعد ، بل أن هناك أكثر من ذلك ، فهل كان يمكن أن يعطى تعليماته للأرامل الحدثات بالزواج مرة أخرى (٥ : ١٤) { حتى لو كان ذلك سيؤدى المستقبل إلى حرمانهن من التأبيد الكنسي بسبب هذا التفسير لعبارة (امرأة رجل واحد) في (٥ : الكنيسة إذا تزوجن مرة أخرى (٥ : ١١ - ١٥) أما أولئك الغير مكتبات فكان عليهن أن يتزوجن عا قد يتضمن أن الزواج الثاني في أيام الشباب لم يكن مثار خلاف .

وبدلاً من حظر الزواج مرة أخرى بالنسبة لمن انتهت زيجاتهم ، يمكن أن يكون بولس مشدداً على أنه كان يتعين عليهن أن يكن شركاء حياة أوفياء لحياتهن الزوجية ، وكما سبق أن ذكرنا فإن تعبير ( امرأة رجل واحد) في أيامه لم يكن يستخدم ليدل على الأرامل كما جاء في النقوش وأن معظم هذه النقوش كانت إهداءً من الأزواج الذين عاشوا بعد زوجاتهم ، وهذا قد يعنى أن الزوجات كن يمتدون لأنهن لم يتزوجن رجلاً آخر قبل أزواجهن الأحياء . لكن التفسير المقبول هو أن التعبير يخص أمانة الزوجة كزوجة صالحة طوال مدة الزواج ، وقد يتضمن ذلك أنها لو لم تكن كذلك لكان يتعين عليها أن تبحث عن زوج آخر ، لأن زوجها كان يكنه أن يطلقها ، أو

قد يكون أنها ظلت أمينة لزوجها ولم تهتم بأى رجل آخر خلال حياتها الزوجية ، وعلى أى حال فإن القصد بالعبارة موضوع النقاش " امرأة رجل واحد " هو إصدار حكم أخلاقى فى صالحها ، ولا تعنى أبدا أنها لم تكن سيئة الحظ لأنها ارتبطت بزوج لا يسعى إلى الطلاق .

هذا فضلاً عن أن الارتباط بشريك واحد فى الزواج مدة الحياة ، لم يكن قط من المؤهلات المطلوبة فى القادة ، فى العالم القديم . بل لم يكن الرجال يمتدحون هم الذين كانوا فى تلك الحضارات يشغلون معظم أدوار القياده ، لكونهم حفظوا أنفسهم من النساء . على أن مثالية الإخلاص الزوجى كثيراً

ما كانت تُطلب في القادة ، كما سنرى فيما بعد في تفسير ( ١ تي ٣ : ٤ ) والقول أن ( يدبر بيته حسناً ) كان عادةً المعيار القديم للقيادة .

### متطلبات أخرى فى القيادة

كثيراً ما يتم المرور على باقى متطلبات القيادة مرور الكرام - لسبب أو لأخر - مع تركيز الانتباه على عبارة ( بعل امرأة واحدة ) . ورغم علمى باستبعاد بعض الخدام من الخدمة وتكليفهم بوظائف أخرى ، لأن أولادهم قد خرجوا عن طاعتهم ، أو لكونهم غير مؤمنين ( ا تى ٣ : ٤ ، تى ١ : ٢ ) فإن هذا المطلب يتم تجاهله ببساطة في معظم الحالات ، ونفسر نحن ذلك بالقول « إن للأولاد إرادة حرة ، ويذهبون بها في طريق حياتهم » مبينين أن الاحتفاظ بخضوع الأطفال لوالديهم هذه الأيام أصعب كثيراً مما كان في الأزمنة السابقة . ( وقد نتساءل أيضاً ما إذا كان لشركاء الحياة إرادة حرة كذلك .. ولكن مثل هذا السؤال يمكن أن يمضى بنا شوطاً بعيداً عن موضوعنا الحالى ) .

وماذا عن مطلب أن يكون الأسقف ( المشرف ) « حليماً غير مخاصم وغير محب للمال » ( ١ تى ٣ : ٣ ) « لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقاً بالجميع » ( ٢ تى ٢ : ٢٤ ، ٢٥ ) « ولا غضوب .. ولا ضراب بل محبأ للخير » ( تى ١ : ٧ ، ٨ ) وهناك كثير من الخدام الذين ينجحون في تمزيق المواقف اللاهرتية للناس ، ويكون ذلك في الغالب إرضاء لأنفسهم أكثر مما يكون بدافع الاهتمامات الرعوية . ويفضل غيرهم البقاء في دائرة الضوء أكثر من كونهم خداماً متواضعين ، مهتمين ببناء جسد المسيح . فهل يتعين إقصاء هؤلاء عن الخدمة إلى أن يتم تصحيح حياتهم ؟ ربا كان ذلك

هو المطلوب ، لكن تلك المؤهلات التى تتعلق بأسلوب الحياة الحياضرة واتجاهاتها ، يصعب التأكد من توافرها ، لكن حدوث زواج سابق لا يصعب التأكد من توافرها ، لكن حدوث زواج سابق لا يصعب التأكد منه ، وبالتالى فأنه يسهل تجاهل المؤهلات الأولى ، والتمسك بتنفيذ حجة تتعلق بالزواج السابق .

ثم ماذا عن القول « صالحاً للتعليم » الوارد في الرسائل الثلاث أيضاً (١ تي ٢ : ٢ ، ٢ تي ١ : ٩ ) الأمنر الذي يتطلّب وعلى الأقل الإلمام الكامل والمعرفة التمامة لأسس إيماننا - وهي الأسفار المقدة - مع إمكانية توصيل رسالتها بأمانة . بالإضافة إلى القدرة على تصحيح الأخطاء ، على أن يكون ذلك بكل لطف وأناة كما سبق أن ذكرنا . يختلف أسلوب التعليم من طائفة إلى أخرى ، فهناك بعض الرعاة المئقفين ثقافة عالية ، ومع ذلك يقدمون أرا مهم الشخصية التافهة بدلاً من شرح الأسفار المقدسة ، بينما يستطيع بعض الخدام الذين ليسوا على قدر كبير من الثقافة أن يقدموا الكلمة بأمانة .. وأنا أعتقد أن مطلب بولس الخاص بقدرة الخادم في التعليم ( راجياً أن يكون الكتاب المقدس ) ومدى أمانته في إعلانه عن التعليم ( راجياً أن يكون الكتاب المقدس ) ومدى أمانته في إعلانه عن رسالته ( ١ تي ٤ : ١٣ ) أكثر مما يتعلق بشهرة المعلم أو ألقابه العلمية ، وسوف نكف عن التخمين عن مدى توصل كثير من الخدام اليوم إلى هذا الستوى .

إن تساهلنا غير اللاتق في بعض الأمور ليس عذراً لنا الكي نتحلل من بعض المعايير الكتابية الصحيحة . . فإذا كان القول ( بعل امرأة واحدة ) هو مطلب نابع من المعايير الحضارية ، وليس متعلقاً مجواقف معينة في أفسس فيكون علينا أن نستخدم أي معنى نفهمه له .

وعليه ، فالسؤال هو ما إذا كانت المؤهلات المذكورة هناك يمكن أن تطلق في كل الحضارات أم أن بولس يضع هذه القائمة بالذات لمخاطبة مواقف تثور عادة في الحضارة الحاصة بها . قد نتفق جميعاً على أن الأساليب المحددة للتعليم (وبالتالي طريقة تقييم القول « صالحاً للتعليم ») وخاصيات الاحتشام أو ضبط النفس يمكن أن تختلف من حضارة إلى أخرى إلا أن هذه المؤهلات نفسها يمكن أن توضع ضمن قوائم أية حضارة ، لكن ماذا عن بعض المؤهلات الأخرى ؟

وكرم الضيافة (إضافة الغرباء) مثال مناسب ، فالتعبير لا يعنى دعوة للغداء مرة فى الأسبوع ، بل هى تتعلق بالأكثر بفتح بيوتنا لأناس فى حاجة إلى مكان للإقامة وخاصة للغرباء ، وقد كانت هذه فضيلة يونانية لكنها امتدحت بصفة خاصة فى أيام اليهودية الأولى التى اقتبست مثال ابراهيم بصفة خاصة .

عندما كان يسافر إنسان فى الأزمنة القديمة كان من الطبيعى جداً أن يبحث عن شخص من نفس دولته أو تجارته ليزوده بما يحتاج ، فقد كانت (الحانات ) تتقاضى مبالغ ضخمة ، وكثيراً ما كانت هذه المبالغ تتضاعف عند استخدامها ( كمواخير ) لذا كان المسافرون كثيراً ما يحملون رسائل توصية لأصدقاء لكى يستقبلوهم فى مدنهم ، وهذا كان يحدث بصفة خاصة بالنسبة للمسافرين اليهود الذين يشمئزون من الإقامة فى المواخير إذا ما وجدوا البديل المناسب ،كما كان يمكن استخدام ( المجامع ) والمدارس لهذا الغرض ، لكن كان من الأفضل الإقامة فى بيت ، ويبدو أنه كان من المناسب بالنسبة للمضيف أن يصر على بقاء الضيف ولا يسمع له بالاتصراف إلا إذا أصر الضيف على الرحيل ، وكثيرا ما استفاد بولس نفسه من هذه العادة أصر الضيف على الرحيل ، وكثيرا ما استفاد بولس نفسه من هذه العادة

في سفرياته الخاصة .

ورغم أن فضيلة كرم الضيافة هذه تجرى مارستها فى كل الحضارات ، فإنه من المحتمل أنها ظهرت ضمن ( قائمة بولس ) لتكون علامةً على احترام الحضارة اليهودية العظيم لها . وفى حضارتنا ( والكاتب يتحدث عن الحضارة الغربية الحديثة ) يمكن أن تعتبر هذه الفضيلة أحيانا ( غير محترمة ) فمثلاً لى صديق كثيراً ما يجمع عدداً من العاهرات الشابات من الشرارع ويؤوبهم فى بيته ، معظمهن من أمهات شابات كن يعتقدن أن الطريقة الوحيدة لإعالة أطفالهن هى احتراف الدعارة . . وكان صديقى وزوجته يعملان عملاً حسناً بأخذهما العاهرات بينهما وإشراكهن معهما فى محبة المسيح ، وكانا يرحبان بالزيد من المساعدة التى يقدمها مسيحيون آخرون يرغبون فى عمل نفس الشئ .

لكن معظم كنائسنا اليوم تعتبر هذا التصرف ( ملوماً ) حيث أنه يجعلنا عرضة لاتهامات كاذبة من غير المسيحيين المتعطشين إلى اتهامنا بأية اتهام، فرغم أن المجتمع العلماني يمدح المسيحيين من أجل خدمتهم للمجتمع ، فإن غير المسيحيين يمكن أن يحاولوا تبرير خطاياهم بتوجيه الاتهامات الكاذبة التي يجد الخدام صعوبة في ارتكابها ( والحقيقة أن نفس هذه الاتهامات قد وجهت إلى يسوع ، الأمر الذي لم يعفه - رغم ذلك من تقديم رسالة الله لكل شخص مع تمسكه يعدم الخطأ ) ، وأنا أعطى هذا المثال لكي أوضح أن مفهوم ( غير ملوم ) يمكن أن يختلف من حضارة إلى أخرى ، ومن مجتمع إلى آخر ( عما يزيد من صعوبة عملنا) بل بين مختلف أعضاء المجتمع الواحد .

أن أكثر المطالب المفضلة في هذه القائمة تتعلق بممارسة الأسقف (الناظر)

للسيطرة على أطفاله ، وهذه كانت فضيلة كثيراً ما تمدح بشدة فى الأزمنة القديمة ، كثيراً ما كانت تطلب كمؤهل أساسى فيمن ينحكم الآخرين ، وعادة كان الزوج هو المسئول عن سلوك أفراد عائلته با فيهم زوجته وإن كانت هناك استثناءات ترد على هذا الرأى .. وبما أن هناك نموذجاً لإدارة بيوت القادة المسيحيين فإن الانقسام داخل الأسرة كان يمكن أن يخلق مشكلات خطيرة فيما يتعلق باحتفاظ اجتماعات الكنيسة بقوتها .

ولأن هذه كانت النظرة القياسية المحترمة ، فقد كانت هذه سمة مميزة ضرورية للمسيحيين الأول .. أن يكونوا (غير ملومين) لكن السيطرة على أهل البيت كان تنفيذها أسهل في تلك الأزمنة مما هي عليه اليوم ، فما كان يمكن للإتسان الذي لا يكوم والديه ولا يطيعهما أن يكون محترماً في المجتمع الروماني ، وقسكت اليهودية أيضاً بذلك . كما كان للوالد دور تقليدي له سلطان في المجتمع الروماني رغم أن قوة الحياة والموقف كانت نادراً ما قارس مع الأمناء البالفين . أما حق الأب في تقرير ما إذا كان الطفل يربى أو يُهمل فكان علامة على موقفه القوى في المنزل . بل أن سلطانه الأبوى كان يمتد شرعاً ليشمل الأحفاد وأحفاد الأحفاد إذا ما عاش الجدحتي يراهم .

ورغم أن حب الأب للأطفال كان متوقعاً كقاعدة ، فإن التأديب – وكثيراً ما كان تأديباً قاسياً ( يشمل الجلد ) – كان يشدد عليه في تعليم الأطفال ورغم أن بولس اتخذ جانب الأقلية التي لم توافقه على القسوة في التأديب ( \ تي  $\Gamma: 3$ ) إلا أن الحضارة عموماً توجهت نحو طاعة الأبناء لوالديهم وسلطة الوالدين عليهم ، أكثر مما هو الحال عندنا اليوم ، ولا شك أنه من الواجب إلا يندمج الرعاة في خدمة كنائسهم لدرجة أن يهملوا في تربية

أبنائهم وأسرهم . لكن لم يكن هذا ما قصده بولس في هذه الفترة ، وإن كان هذا هو أقرب استخدام للمبدأ حسب حضارتنا .

لقد قصد بولس أن يقول أن على تيموثاوس أن يختار قادة الكنيسة الذين أثبترا مهارتهم الإدارية في بيوتهم كما تشهد بها طاعة أولادهم لهم، وأنا لا أشك في أنه كان كانت ستوجد استثناءات لهذه الشروط اذا وجُدت ظروف غير عادية .. لكن الظروف غير العادية تُفهم عادة ولا توضع في قائمة عامة .

لاذا إذا كان بولس مهتماً لهذه الدرجة بما يفكر فيه الناس ؟ لأنه كان يريد أن لا يقع قادة الكنيسة تحت الدينونة ( ٣ : ٢ ) أى تحت اتهامات كاذبة يمكن أن تسبب لوماً للإنجيل ( ٣ : ٧ ) وقد أدرك الكُتّاب اليونانيون والرومان الذين قضوا أزمنة طويلة فى السياسة الحاجة إلى ذلك بسبب المعارضين والأعداء : « أن تعيش فى حذر وحرص ، متنبها لنفسك ، ولا تُقدم على عمل أى شئ بإهمال أوطيش ، أن تحفظ حياتك دائماً بعيداً عن الهجوم كما لو كنت محكوماً بنظام دقيق » .

وبذلك يكون قد تم اختبار تائب جديد و تستطيع الكنيسة أن تتأكد أن هذا التائب الجديد لن يجلب على نفسه ، أو على الكنيسة أى عار أو إهانة بسبب الإهمال أو التعجرف ، لكن هذا المطلب الذى كان سارياً على مؤمنى كنيسة أفسس ، التى كانت قد تأسست منذ أكثر من ١٠ سنوات ، غير موجود في رسالة تيطس إذ يحتمل أن تكون حديشة التكوين وأن كل أعضائها من التائبين الجدد. لذا فإن قائمة المؤهلات التى وضعها بولس يجب اتباعها في الحالات المحددة التى واجهتها رسالته ، وبكلمات أخرى فإن بنود هذه القائمة تكونت بهذا الشكل ، لأن بولس كان يخاطب

مجتمعات بعينها لها نوع محدد من التوقّعات من قادتها .

ويمكننا البوم أن نتعلم من كل بند من البنود التى ذكرها بولس فى قائمته . إلا أن القوائم التى نضعها لمجتمعاتنا يجب أن تكون مختلفة عن تائمة بولس وقرائه ، تماماً كما اختلفت القائمة الواردة فى تيموثاوس الأولى عن تلك الواردة فى تيطس اختلافاً بسيطاً رغم تماثل الحضارات والموضوعات المطروحة للبحث .

أما الشئ الثابت فهر أهمية كون الشخص ذا سمعة حسنة في المجتمع ، وحتى هذا المؤهل قد لا يكون أمراً عملياً إذا كانت الكنيسة واقعة تحت ضغط الاضطهاد ، ورعا تدعى المعارضة القوية ضد المسيحيين عندئذ أنه لا يوجد في الكنيسة من له سمعة طبية .. أما بالنسبة للكنائس المستقرة القائمة في مجتمعات مستقرة . وخاصة حيث يمكن أن تنتشر الشائعات الكاذبة عن المسيحيين ، فإن هذا بلا شك هر جزء من شهادة الكنيسة للمجتمع الخارجي ، قاماً كما كانت محاولات المجتمع اليهودي لكسب وجذب الانتباه في العالم اليوناني الروماني . فعلى القادة المسيحيين أن يعيشوا ( فوق مستوى الشبهات ) لكن لا يجب إلقاء اللوم عليهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم ، كان يهجر أحد طرفي الزواج الطرف الآخر ، أو يطلقه بلا سبب معقول ولا يجيب إلقاء اللوم – على طروف خارجة المسيحيين النوج مرة أخرى قبل أن يرجع إلى المسيح بسنين شخص كان قد تم طلاقه أو تزوج مرة أخرى قبل أن يرجع إلى المسيح بسنين طويلة ، إلا أنه أصبح الآن عضواً منتجاً محترماً في المجتمع المسيحي ، ولن يقدم أحد على هذا إلا إذا كان يفسر آيات الكتاب المقدس بعيداً عن قرائنها يقدم أحد على هذا إلا إذا كان يفسر آيات الكتاب المقدس بعيداً عن قرائنها يقدم أحد على هذا إلا إذا كان يفسر آيات الكتاب المقدس بعيداً عن قرائنها يقدم أحد على هذا إلا إذا كان يفسر آيات الكتاب المقدس بعيداً عن قرائنها يقدر أحد على هذا إلا إذا كان يفسر آيات الكتاب المقدس بعيداً عن قرائنها يقدر أحد على هذا إلا إذا كان يفسر آيات الكتاب المقدس بعيداً عن قرائنها

#### ما هو الموقف الذي يتكلم عنه بولس هنا ؟

إن تعبير (صادقة هي الكلمة ) الوارد في الرسائل الرعوية ، يشير إلى أهمية التقليد الكنسي ، وبالنسبة للزوج والزوجة . إذا كان الموضوع يختص بزواج ثان . الشخص مُطلق ، فإنه يمكن للتقليد الكنسي أن يقتبس المعيار الذي وصفه يسوع والذي كانت تعرفه كنائس بولس في ( ١كو ٧ ) لكن إذا كان هذا المرجع ( بعل امرأة واحدة ) فيجب علينا مرة أخرى أن نسمح بالإستثناء المرجود في ( ١كو ٧ ) الذي ما زال في مقدروه أن يقدم لنا ( شخصاً غير ملوم ) .

لكن زواج المُطلّقين مرة أخرى ليس هو الموضوع هنا فإن (١٠ تـ ٣:٣-٧) مصوغة بما يمكن أن يسمى ( inclusio ) وهي صيغة بلاغية تحصر بين دونيها مادة الموضوع ، فتبدأ الفقرة بالتعليمات التي تقول إن على الأسقف أن يكون ( بلا لوم ) (وكذلك في ٥ : ٧ ، ٢ : ٤٢ ) ويختم بالتوجيه أن يكون ( بلا لوم ) (وكذلك في ٥ : ٧ ، ٢ : ٤٢ ) ويختم بالتوجيه من السقوط في اللوم ، والموضوع الرئيسي هنا هو : كيف يرى الذين هم من خارج الكنيسة ؟ هذا هو نفس الدافع وراء معظم النصائح في النص ( ٢ : ١ - ٧ ) لو أن بولس مهتم بطريقة تقديم الكنيسة نفسها لمن هم من خارج أحد في الأزمنة القديمة - سواء من الزواج الثاني لرجل مُطلّق ، لأنه ما من أحد في الأزمنة القديمة - سواء من اليهود أو اليونانيين أو الرومان - كان يلتنت إلى زواج ثان لأحد الرجال ، وحتى إذا كانوا يمتدحون النساء اللواتي يلتزوجن ثانية ( وهذا هو الوضع دائماً ) ، وأياً كان ما تغنيه النقوش الخاصة بالشريك الواحد ، فإنها تمجد النساء اللواتي يتزوجن مرة واحدة فقط .

ولنفترض جدلاً أن هذه النقوش تعنى أن النساء اللواتى يتجنبن الزواج مرة أخرى ( ١ تى ٣ : ٢ ) إلى مستوى أخرى ( ١ تى ٣ : ٢ ) إلى مستوى أعلى من مستوى المجتمع فيطلب عدم زواج الرجال الأرامل أو المطلقين أيضاً ٢ إذا كان الأمر كذلك كان علينا أن نتوقع أن يقوم بولس بتوضيح ذلك بكل وضوح ولكنه بدلاً من ذلك يهتم أكشر بأن يحدد بالكلمات النصيحة العادية الخاصة بتربية الأولاد في الخضوع.

لقد كان الطلاق المتكرر وتعدد الزوجات أو الازواج مبعث سخرية فى تلك الحضارة. بما فى ذلك التروج بمحظية إلى جانب الزوجة والخيانة الزوجية ـ ولذلك فإن بولس كان سيبدو شاذاً لو أنه ابتعد عن النصائح الأخلاقية المعيارية لحضارته فى نقطة واحدة فقط ، ورفض أن يوضح فى هذه النقطة ما يعينه بوضوح كاف حتى يستطيع قرآءة أن يدركوا أنه قد عنى شيئاً مختلفاً كل الاختلاف عما كانوا بالطبيعة يفترضونه وهذه هى القضية بالتحديد حيث أن تحريم الزواج مرة أخرى فى تلك الحضارة كان يمكن أن يُعلم باعتباره شذوذاً ، وكان يمكن أن يقضى بالفعل على كل محاولاته لأن يكون ( بلا لوم ) من الذين هم من خارج .

فما هو الامر الذى يتكلم عنه بولس فى طلبه أن يكون الأسقف ( بلا لوم ) أو فوق مستوى النقد ؟ إن فهمنا للمجتمع القديم يمكن أن يساعدنا مرة أخرى فى الإجابة على هذا السؤال . لقد نُسبت إلى الطوائف الشرقية – بدون وجه حق – تهمة تحطيم القيم الرومانية التقليدية .

فما جاء فى أفسس ( ٥: ٢١) "خاضعين بعضكم لبعض فى خوف الله" وأفــسس ( ٩:١) "وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد "وابط ( ١:٣) "كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن" يمكن أن يكون المقصود المحافظة على القيم العائلية التقليدية نرعاً من الشهادة الأولئك « الذين من الخارج » .

ففيما يتعلق بالحالة المذكورة فى تيموثاوس الأولى كان بعض المؤمنين قد اخطأوا بميلهم إلى النسك ( ١ تى ٤ : ٣ ) وكان هذا حرياً بأن يجلب اللوم على المجتمع الكنسى بطريقة قاثل فى خطرها ما كان يمكن أن تجلبه الاتصالات الجنسية غير الشرعية ، فقد كان الرومان يتجنبون آية تصرفات جنسية شاذة باعتبارها سبباً فى قزيق الأسرة ، وكان يمكن النظر إلى الامتناء عن الزواج على أنه أمر يزق شمل الأسرة ،

فإذا كان موضوع ( بعل امرأة واحدة ) موجها لمقابلة المعلمين الكذبة والحفاظ على شهادة الكنيسة ، فإن مطالبة قادة الكنيسة هنا تكون بالزواج وليس بالبقاء بدون زواج . ويحتمل أيضا أن تيموثاوس كان أعزياً وبكلمات أخرى فإن التعليمات كانت تتعلق بالحالة الاجتماعية المشار إليها بالذات . وتيطس أيضاً يشدد على القيم العائلية ، ويرى أن التهديد بهدم الأسر هو سبب الحفاظ على هذه المستويات القيادية ( تى ١ : ١ - ١١) ويكون كل ما هو مقصود من هذه الفقرة أن عائلات بأكملها كانت تقع في الخطأ ، لكن يصعب تقرير ما إذا كان هذا الحطأ يختلف كل الاختلاف جوهرياً عن الخطأ الذي نواجهه في ( ١ تى ) حيث تم استخدام لغة متشابهة في الحالتين في وصف المناقضين ، وأقصى ما يمكن استنتاجه أن الأزمة التي كانت تواجه الكنيسة في كربت تشبه الأزمة التي كانت في أفسس ، والتي تم تقديم تقرير عنها في تيموثاوس الأولى .

وإذا كان النص في كل من تيموثاوس الأولى وتيطس جاء بالقول ( رجل امرأة واحدة ) كمعيار ، فإنه لا يجب أن نتحددبالمرقف في كنيسة أفسس ، بل علينا أن نسترجع في المقابل ما قلناه سابقاً بأنه لو أن هذه القاعدة تمثل قاعدة عامة لكان من الطبيعي أن يكون تيموثاوس وتيطس على علم مسبق بها ، كما أن حقيقة اختلاف القائمتين عن بعضهما اختلافاً ولو يسيراً ، تشير إلى أن القائمة لم تكن معياراً ثابتاً لا يتغير في جميع الأحوال ، فإذا كنا نصر على أن ما قاله بولس عن هذا الوضع يجب أن يطبق بنفس بالصيغة في جميع الأحوال ، فإننا يجب أن نظل ملتزمين بعدم حرمان الخدام الذين سبق أن تم طلاقهم من الزواج مرة أخرى ، بل علينا أن نحشهم على تأسيس أسر بأسرع ما يمكن طالما أن ( بعل امرأة واحدة ) يمكن أن يعنى أن بولس كان يحث على اضطلاع رؤوس الأسر بالقيادة في الكنيسة .

### استنتاج ختامي

إن المتطلبات الواردة في ( ١ تي ٣ : ٢ - ٧ ) وما يشابهها تخاطب موقفاً حضارياً محدداً ، وتطبيقها يجب أن يتغير من مجتمع إلى آخر ، وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإنه من الواضح على أي حال أن عبارة (بعل امرأة واحدة ) ليس المقصود به الرجال المُطلقين الذين تزوجوا ثانية ، حيث أن الفصول السابقة قد أظهرت أن الطلاق المبنى على أسس شرعية يحل رباط الزوجية ، فإذا تزوج الرجل مرة أخرى بعد الطلاق فهو لا يكون زوجاً لزوجين بل لزوجة واحدة وهي الزوجة الثانية والمطلوب هنا هو ضرورة أن يكون المشرفون ( الخنام ) متزوجين وأرباب أسر ، مما قد يوحى أن الرجال المُطلقين عليهم أن يتزوجوا ، وإن كان لا يجب أن نضع هذا كشرط مؤهل لكل قيادات الكنيسة في كل الأحوال .

إن هذه الفقرة تشير بلا شك إلى أهمية الحياة الأسرية المستقرة ، خاصة

لن يخدم في كنيسة مكونة من عدد من الأسر ، وهي تستبعد من الخدمة (ضمنا) أولئك الذين ينظرون باستخفاف إلى الزواج ، سواء الذين يبحثون عن الطلاق أو الذين ينغمسون في الخدمة لدرجة إهمال أسرهم ، لكن هذا كمبدأ يستبعد الراعى الذي يقضى كل وقته بعيداً عن أسرته بأسرع لما يستبعد الراعى الذي كان مطلقاً وتزوج مرة أخرى منذ عشر سنوات مضت مشلاً ، لكن حياته الأسرية أصبحت الآن ثابتة ومستقرة ، والحادم الذي هجرته شريكة حياته يمكن فعلاً أن يعاني من نوع الرعاية التي يصفها بولس في تيموثاوس الأولى ( قاماً كما يعاني فيها أي راع أعزب ) لكن بولس في تيموثاوس الأولى ( قاماً كما يعاني فيها أي راع أعزب ) لكن الأخرى ، لما يحتمل أن بولس كان سيتركه يخدم هناك ، وفي النهاية فإن كلا من بولس وبرنابا وتيموثاوس كان سيتركه يخدم هناك ، وفي النهاية فإن كلا من بولس وبرنابا وتيموثاوس كان اجميعاً عزاباً ، رغم كون معظم الرسل متزوجين ( ١ كو ٩ : ٥ ) .

وكما لاحظنا من قبل فإنه من الضرورى أن يكون الإنسان ( بلا لوم ) لأجل شهادة الكنيسة في العالم ، لكن هل سياسة رفض رسامة خدام مُطلقين هي حقاً ( بلا لوم ) إذا كان هؤلاء الخدام لم يُطلقوا لخطأ فيهم ، أو إذا كان الطلاق قد حدث قبل تجديدهم ؟ ما الذي يحدث عندما يدعونا العالم للمثول أمام المحاكمة لأن لنا مقاييس تعكس ( ناموسية ) الفريسيين بدلاً من الإيمان أن صليب المسيح يستطيع أن يمحو كل الخطايا الماضية ؟

وتطبيق أقوال الكتاب المقدس لا يقتصر على البحث عما قاله بولس فى موقفه بل البحث عما يمكن أن يقوله فى موقفنا نحن ، وهذه هى نقطة ضعف معظم المفسرين المحدثين الذين اقتبسوا أقوال بولس دون الالتفات إلى الموضوعات التى كان بولس نفسه يتكلم عنها .

### (٨) كلمات ختامية

لقد فحص هذا الكتاب تعاليم العهد الجديد عن الطلاق ، وبحث كيفية تطبيق هذه التعاليم في يومنا هذا ، وتوضح أصحاحات إنجيل متى في هذا الموضوع أنه إذا كان يسوع لم يسمح باستثناءات للزواج الثانى بعد الطلاق صراحة إلا أن هذه الاستثناءات جاءت ضمنا في كلمات تلاميذه كما فهمها كُتّاب الإنجيل بالروح القدس . ويضع بولس استثناء مشابها بكيفية السماح كتّاب الإنجيل بالروح القدس . ويضع بولس استثناء مشابها بكيفية السماح بالطلاق ، وإن كان يختلف ، إذ يضيف ( الهجر ) إلى الزنا كسبب لطلاق شرعى ، كما أنه يسمح أيضاً بالزواج مرة أخرى لأن الطلاق الشرعى يعيد الطرف البرئ ببساطة إلى ( العزوبية ) ومن ثم يسمح بالزواج مرة أخرى بنفس الطريقة التي يسمح بها للأعزب أن يتزوج ، وهناك مزايا لمن يبقى أعرب ، وهذه تنطبق على كل من المطلق ، والذي لم يسبق له الزواج بنفس الدرجة .

وأخيراً فقد لاحظنا أن بولس لا يستبعد المُطلَقين الذين تزوجوا مرة أخرى من الخدمة ، وفى الموقف الذى يتكلّم عنه فإن كبار قادة الكنائس المحلية كان لابد أن يكونوا منتسبين لرؤوس عائلات محترمة ، ولهم زوجات خاضعات وأطفال تشهد حياتهم بأن الزواج هو الطريق العملى لخدمة الله ، لكن حقيقة كون بولس نفسه أعزباً يقف ضد الادعاء بأن هذه الفكرة يمكن أن تطبق على كل قادة الكنائس في كل زمان .

لكن تبقى بضعة أسئلة عملية للدراسة ، حيث أنها لم ترد بالتحديد فى دراستنا هذه ، فرغم أن الجزء الأساسى لهذا الكتاب يركز على النصوص الكتابية ، وما قصده كاتبوها بها ، فإن أهمية علاقة هذا التكتاب ترجع إلى أن الطلاق والزواج أصبح موضوعاً رعوياً أسياسياً ، وفى الأمثلة التالية سوف نفيرالانعكاسات الرعوية للمبادئ الواردة في هذا الكتاب .

## ماذا عن الاستثناءات الأخرى ؟

يتُفق متى على أن خيانة شريك الحياة يمكن أن تفسخ الاتحاد الزوجى ، وهذا يوحى بأن الطلاق مسموح به فى حالة الخيانة الزوجية المستمرة دون ترية أو روجوع . لكنه لا يبرر التخلص من زواج متعب بعد أن تم ترميم وتجديد الروابط – فالخيانة تمثل استثناء واضحاً ، وبولس يواجه موقفا محدداً فعندما يرغب الشريك غير المؤمن فى ترك الشريك المؤمن ، فإن بولس يسمح بالطلاق والزواج مرة آخرى ، ومُجمل تعليم العهد الجديد على أية حال . هو ضرورة تجنب الطلاق بأى ثمن .

لكن ماذا يحدث إذا تم الطلاق لأسباب أخرى غيرا لحالتين الاستئنائيتين السابقتين ؟ وماذا يحدث عندما يقع الطلاق قبل التجديد ؟ وماذا يحدث إذا ندم الطرف المذنب بعد أن يكون قد تم فسخ الزواج وبدأ الطرف الآخر علاقة أخرى جديدة ؟ وهل يستطيع شريك الحياة الذي لحقت به إساءة جسدية أن يطلق إذا فشلت كل طريقة أخرى ، وهل عليه أو عليها أن يظل بعد ذلك أعزباً ؟

هذه كلها أسئلة صعبة ووثيقة الصلة بمجتمعنا ، فلقد واجهت للأسف معظم هذا المواقف ومجموعة متنوعة أخرى أثناء تجربتى المحدودة فى الرعاية ، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة أمثال هذه المواقف فى حضارتنا اليوم ، مفترضين أن تعليم يسوع عن هذا الموضوع عبارة عن مبادئ عامة قصد أن يكون لها استثناءات ، كما يوضح كل من متى وبولس مدركين

امكانية إستخدام أسلوب مُغرق فى المبالغة ، مما يسمح ببعض الاستثناءات التى لم يكتب عنها متى أو بولس لأنها لم تكن وثيقة الصلة بصفة خاصة بالمواقف التى وإجهتها .

ففيما يتعلق بأى خطية اقترفت قبل التجديد ، يعلمنا العهد الجديد صراحة أن المؤمن الجديد بالمسيح هو خليقة جديدة ، فكل الخطايا السالفة قد مُحيت ولا تعود تُذكر بعد ، فإذا أمكن أن يغفر لشاول الطرسوسي بعد كل ما عمله ضد المسيحيين ، ويرحب به في شركة القديسين ، فإن الطلاق الذي تم قبل التجديد يجب ألا ينظر إليه بعد كخطية للمؤمن الجديد ، لكن هذا لا يعنى بالطبع عدم القيام بمحاولات للصلح إذا كانت هذه الإمكانية مازالت قائمة ، فالزواج مقدس سواء تم عقده قبل التجديد ( كما كان الحال في زواج معظم المؤمنين في ( ١ كو ٧ ، ١ بط ٣ ) أو بعد التجديد ، . لكن في حالة استحالة المصالحة ، فإن الحياة الجديدة تؤهل المؤمن الجديد للبدء في علاقة جديدة في الرب بشرط أن يؤخذ في الاعتبار أن الزواج الثاني خاضعاً بالكامل لتعاليم الرب. فإذا أسىء إلى الزوجة جسدياً أو جنسياً ( أو كان الزوج يعاني من ذلك في أحوال نادرة ) من شريك الحياة ، فتكون نصيحتم, الرعوبة لها أن تتخلص من هذا الموقف ، فإذا كانت المصالحة وبالتالم, المحافظة على الزواج مستحيلة رغم محاولة الطرف البرئ لإصلاح الأمور، فإنى أرى أن يكون الطرف البرئ حراً في الزواج مرة أخرى . إن العهد الجديد لم يعط استثناءً صريحاً لهذه الحالة ، وهذا ليس برهاناً على عدم وجود هذا الاستثناء ، ولست افترض عدم حدوث إساءات من شركاء الحياة في أيام كتابة العهد الجديد ، لكني لا أستطيع أن أذكر وجود إية إشارات لها في الآداب القديمة ، ومن ثم فإنه من الواضح أن كتبة العهد الجديد لم يكونوا

فى حاجة مباشرة إلى الكتابة عنها .. هل نستطيع بأمانة أن نؤكد بوجود زواج شرعى عندما يعامل أحد طرفى الزواج كمجرد شئ أو موضوع للتنفيس عن الغضب المكبوت لدى الطرف الآخر ؟ أليست هذه خيانة زوجية بعنى ما ؟ ثم ألا يدلنا استثناء بولس الذى وضع لمواجهة خاصة على نوع الاستثناء ات التي يجب أن نضعها في المواقف الماثلة ؟

كثيراً ما قيل للزوجات اللواتي تعانين من ضرب الأزواج ، أن بقاءهن في وضع الإساءة هذا أشبه بموقف المسيح الذي جعله يتحمل الإثم والعار الذي كان علينا أن نتّحمله نحن أنفسنا ، كما لو كان عليهن أن تلعبن دوراً فدائياً بالنسبة لأزواجهن ، لكن رغم تعليمات بطرس للزوجات والواردة في ( ١ بط ٣ ) التي تبدأ بمثال آلام ربنا يسوع ، إلا أنها لم تكن تتكلم عن موقف الإساءة الجسدية ، لقد كان حرياً بالعبيد ، في أيام بطرس أن يتحملوا مثل هذه الإساءات الجسدية لأنهم لم يكونوا يستطيعون التخلص من هذا الموقف ، لكن الزوجات اليوم يمكنهن التخلص من الموقف ، ولا أن نعتقد أن بطرس أراد من العبيد أن يتحملوا الضرب لو كان في استطاعتهم تجنّبه . بل أن المسيحيين الأوائل في الحقيقة ساعدوا العبيد على الخروج من موقفهم إذا استطاعوا شراء حريتهم ، عندما كان المسيحيون الأوائل يستخدمون أموالهم في أعمال الرحمة للذين هم في ضيقة عظيمة ، وليس في إقامة مبانى الكنائس. لهذا كانت هناك أموال أكثر تخدم هذه الأغراض. لقد كان بولس على حق حين كان يكرز بالإنجيل في، مواجهة الاضطهاد ، كما أنه كان على حق أيضاً عندما كان يهرب من الاضطهاد حين تسنح الفرصة (مثلا اع ۹ : ۲۶، ۲۵، ۲۲ ، متّی ۱۰ : ۲۳ ) .

وإذا احتج البعض بأن ادعاءات الإساءة يمكن أن تتخذها بعض النساء

ذريعة وهمية أو مزيفة للتخلص من الزواج فإننا يجب أن ندرك أيضاً أن معايير الكنيسة ضد الطلاق قد استخدمها بعض الأزواج كفرصة لاستمرار قمع واساءة معاملة زوجاتهم ، قد يصعب اتخاذ قرار بخصوص شرعية الطلاق وقد يصبح من الصعب اتخاذ حكم بخصوص حالة ما ، فعلينا أن تكون متواضعين بحيث غتنع عن إصدار أى حكم .. هناك حالات أخرى يسهل اتخاذ قرار فيها لكننا لا نريد أن نورط أنفسنا فنعطى رداً على شكل صيغة لاهوتية سابقة التجهيز فنقول ( لا طلاق تحت أى ظرف من الظروف)

أعرف سيدة رفضت أن تعترف بسوء معاملة زوجها لها ، كما رفضت أن تذهب المستشفى للعلاج بعد أن ضربها زوجها ، ثم ماتت بسبب إصاباتها ، وهى قد تصرفت فى هذه الحالة من منطلق ولاتها لزوجها وليس امتثالاً لنصيحة رعوية . لكن لو أن راعياً تصحها بأن تبقى فى موقفها ، فأنا أعتقد أنه يكون شريكاً مع قاتلها فى جريمته . وأنا أعترف أن هذه لغة صارمة ، لكن كثيراً من الكنائس قد أدارت وجهها إلى الجانب الآخر أثناء انكسار الناس . وقراءتى للكتاب المقدس تدعونى للنطق بهذه الكلمات الصعبة ، فهى تدعونا للكف عن غض النظر عن الناس ، وتدعونا إلى التحرك لتجاوز الصيغ سابقة التجهيز ، والتعامل مع حياة الناس الذين مات عنهم المسيح .

كنت فيما مضى أنصح الناس أن يتعايشوا معاً أو أترك القرار للشخص الذى طلب المشورة ، ولم أكن أنصح قط بالطلاق ، لكنى عندما أستعيد الماضى الآن وأفكر فى تلك المناسبات القليلة التى علمت فيها ، أو شككت في إساءة جسدية مثل الزنا ، أو أن والداً كان يعطى أبناءه المخدرات ، أقول

لنفسى أنه كان ينبغى على أن أوصى . ولو بتفرقة مؤقتة ـ ورغم أننى لازلت أصر على أننا يجب أن نعمل ما فى وسعنا للإبقاء على الزواج ، إلى أن يصبح واضحاً أن أحد الشركاء مصر على فسخه ، فهناك ظروف تكون فيها التفرقة بل والطلاق أمراً ضرورياً . . أما ساكنى الأبراج العاجيبة من اللاهوتيين الذين يقضون أوقاتهم فى تمحيص قواعد اللغة لنصوص العهد الجديد ، دون اعتبار للمواقف التى نواجهها ، أو المواقف التى يتعين على الرعاة مواجهتها يومياً ، فيفعلون حسناً لو أنهم أولوا اهتمامهم إلى نصوص مثل هذه : -

«فلوعلمتم ما هو: أنى أريد رحمة لا ذبيحة ، لما حكمتم على الأبرياء» ( متى ۱۲ : ۷ ) .

« من أعشر أحدهؤلا ءالصىغار المؤمنين بى فىخيىر له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى ويفرق فى لجة البحر » ( متى ١٨ : ٢ ) .

« فانهم (الكتبة والفريسيون) يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لايريدون أن يحركوها بإصبعهم » ( متَّى ۲۲ : ۲ ) .

إن القساوسة (رعاة) دعوا لأن يعيشوا وسط رعيتهم ليعزوهم ويضمدوا لهم جراحاتهم ، بل أننا جميعاً كأعضاء في الجسد مدعوون للبحث عن الضال أو المجروح ( متى ١٠ - ١٠ - ١٤) وكلنا مدعون لنعتني ببعضنا البعض تماماً كما نعتني بأنفسنا ( متى ٢٧: ٣٧ - ٣٩) لا بل لأن نحب بعضنا كما أحبنا المسيح ، وذلك بأن نخدم بعضنا بعضاً ولو إلى الموت ( يو ١٣: ٣٤ ، ٣٥) إن الطلاق خطأ لأنه ينتهك عهداً بالحب الأبدى تم قطعه أمام الله لشخص آخر خلق على صورة الله .. والحكم بإدانة

الطرف البرئ في الطلاق ( إن وجد ) هو حكم خاطئ لأنه يحتقر ويزدرى صلاح المسيح من ناحية ، ومن ناحية أخرى يظلم شخصاً اختبر مرارة الإحساس بالنبذ ، كما أن رفض الجانب المذنب في الطلاق . بعد أن يكون قد تاب أمر خاطئ لأنه يعتبر انكاراً للصفح الوحيد الذي يستطيع كل منا أن يحصل عليه من الله ( متّى ٣ : ١٤ ، ١٥ ، ١٨ : ٢١ - ٣٥ ، كو ٣ : ١٠ . . . الخ ).

بالطبع لا يوجد في كل حالة طلاق طرف برئ ، فغالباً ما يكون في إمكان الطرف البرئ عمل الكثير للمحافظة على الزواج ، وأحياناً ما تكون الاستثناءات مجرد أعذار إذ يحث أحد الشركاء الشريك الآخر على ارتكاب الزنا حتى يستطيع الطرف الأول أن يجد مبرراً للانفلات ( وقد حدث ذلك فعلاً ) وعدم الصفح ورفض قبول توبة الطرف الآخر ، أو التمسك بحدوث اعتداء جسدى حدث في لحظة غضب واعتباره إساءة جسدية .. وأين نستطيع أن نضع الحدود ؟ بينما يستمر اعتبار الإذلال اليومي وأعمال القمع واللعن إساءات جسدية لا تستوجب الطلاق ، في حين أنها في الحقيقة الساءات من أقسى نوع ... لكن ماذا عن المناقشات التي يندمج فيها معظم إساءات من أقسى نوع ... لكن ماذا عن المناقشات التي يندمج فيها معظم عنها ؟ والاختلافات حول استخدام المال ؟ أو الخلاف حول من له حق قيادة الاسرة ؟ ويمكن أن تصبح الإساءات النفسية جملة مطاطة تسمح بالطلاق لأي سبب تقريباً كما فعلت مدرسة هلليل ... هل يستطيع رجل تطليق زوجته لأي سبب ؟ هل هناك حدود نهائية نتوقف عندها ؟

إن تعليم يسوع حول الموضوع تم وضعه بصيغة مغرقة في المبالغة لسبب ما ، لذلك يمكن أن تكون هناك استثناءات لكن وجهة نظر يسوع هي ألا نتجراً أو نبحث عن الاستثناءات ، التى هى الملجأ الأخير الذى نلجأ إليه عندما يفشل كل شئ آخر ( ان الزواج الصعب ليس مبرراً للتحرر .. حقاً لقد كانت الزيجات فى أيام يسوع يتم ترتيبها بواسطة الوالدين ، وبعضها كان يبدأ وهو يحمل فى ثناياه ما فى صالحه أكثر من غيره) لكن يسوع طلب من تابعيه أن يجعلوا زيجاتهم تستمر بقدر استطاعتهم ، وبنفس الطريقة اليوم ستظل هناك دائماً زيجات أكثر أو أقل راحة من زيجاتنا نحن ، علينا أن نعمل على نجاح الزواج بقدر استطاعتنا .

إن دعوة ملكوته هي لأن نكون خداماً ، وأن نضع جانباً رغباتنا ، ونطلب المسالحة والشفاء في زيجاتنا بدلاً من التمسك ( بكراهيتنا المكبوتة ) . إن يسرع يطلب منا أن نكفل لزيجاتنا النجاح ، ولا أحد يعلم تماماً ما في قلوبنا إلا الله ، لكن ذلك المعيار الداخلي هو الذي سنحاسب على أساسه ، وحتى لو عرف العالم كله أننا عملنا أقصى ما في وسعنا ، في حين أننا إن لم نفعل ذلك فإن الله يعلم الحقيقة ، واتباع تعليم الملكوت يعنى عدم الاحتفاظ بأي غضب أو شهوة في قلوبنا . ويعنى عدم النطلع إلى طرق للتخلص من عهود زواجنا .. قد يزداد ضغط العبارة الاستثنائية علينا في حضارتنا المعاصرة ، لكن يجب ألا ننسى أنها دائماً استثناءات نلجأ إليها يتوقف على كيفية فرض تحطيم الزواج على الشريك المخلص ، لكن المدى يتوقف على كيفية فرض تحطيم الزواج على الشريك المخلص ، لكن المدى نفسه يعتمد علينا ، فيجب علينا أن نعمل أفضل ما نستطيع لنجعل نبحتا حية وقوية .

أن رسالة يسوع واضحة لكل واحد : فبالنسبة للذين يفكّرون في الطلاق يقـول : ( لا تفعلوا ) ، ولأولئك الذين يعرّمـون الإدانة دون علم بالظروف يقول أيضاً نفس الشئ ( لا تفعلوا ) - ولأولئك القريبين من طلاق مسيحى يُترقع حدوثه يقول : قدّموا أنفسكم كوكلاء متواضعين للمصالحة والشفاء .. ولأولئك الذين ندموا وطلبوا إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها والتبعويض (طالما كان ذلك محكنا) عن اختيار خاطئ يقول : ثقوا في غفرانه ، وللذين فرض عليهم فسخ الزواج ( دون طلبهم أو رغبتهم ) يقول : لتشفيكم نعمة الرب وقفوا بجانب حريتكم التى اخذةوها من المسيح التى ليس لأحد سلطان أن يأخذها منكم ، وسواء دُعيت للعزوبية أو للزواج بعد الطلاق فلتجعل .. حياتك حياة الصلاة التى تخدم كل المؤمنين الذين أنت على علاقة بهم ، دون أن تحتفظ بأية مرارة في قلبك ، سواء ضد شريكك السابق أو ضد لكنيسة التى كثيراً ما يكون الخوف من الألم البشرى هو السبب في حجب رغبتها في شفائك .

### استنتاج ختامي

هل الله ضد الطلاق ؟ يجب أن يكون جوابنا المدوى عن هذا السؤال : نعم ، لكن نعم هذه يجب أن تؤهل أو تُعَلل إذا كان الشريك الآخر هو الذى حطم الزواج . أن الكتاب المقدس يسمح بالتأكيد بتوثيق تحطيم الزواج رسمياً إذا كان الشريك الآخر قد حطمه فعلاً ، ويصير الطلاق رسمياً بالذات لكى يسمح للطرف البرئ ( إن وجد ) أن يتزوج مرةً أخرى حسب رأفة الله عن طريق جسد المسيح ، وبعد أن يعلم الزمن على شفائهم ، وليس مسموحاً لنا أن نفكر في المطلقين كفئة دون أن نفرق بين البرئ والمذنب منهم أو أن نخلط الأوراق معا دون تمييز ، فالبرئ يجب أن يعامل معاملة العزاب الآخرين ، أو معاملة الأزواج إذا كان قد تزوج مرة أخرى . والمذنب

يجب أن نساعده أولاً على التوبة ، ثم نبحث عن المصالحة إذا كانت لا تزال محكنة .

لقد أصبح الطلاق شائعاً الآن في المجتمع الغربي وهذه مأساة ، والكنيسة على حق في اتخاذ موقف ضده ، لكن لم يعد محكنا التضحية بالمسيحيين المطلقين في سبيل ( المعابير ) . فلم يكن الطلاق عملاً صائباً قط بالطبع لكنه أصبح الآن حجر عثرة للمزيد والمزيد من الناس ، فإلى متى ستستطيع الكنائس المحافظة الاستمرار في تبشير الجموع في مجتمعنا الذين تم طلاقهم بينما هي تحرم عليهم الحصول على وظائف في الكنيسة ، بل وكثيراً ما تطلب منهم أن يظلوا عزاياً ؟ أن معظم الكنائس رغم موقفها من الطلاق والزواج مكتفية بألا تواجه إلا القليل جداً من ألم الطلاق المضنى والمشاكل التي تراجه الأطفال الذين يتربون في بيوت ينقصها أحد الوالدين ، وحاجة الطرف المذنب إلى التصحيح والعودة إلى العلاقات الصحيحة م الله ومع شعبه . إن الأسفار المقدسة تعطينا بعض المؤشرات حول كيفية جعل تعاليمهما عملية قابلة للتطبيق في حضارتنا المأشرات عندما كتبها كاتبوها ، فهل لنا الشجاعة لأن نطبع أرشاداتها ؟؟

# ويتزوج بأخرى : ملحق ( ا ) أقوال مختلفة عن الطلاق

هناك أكثر من مكان في الأناجيل كما لابد أن يكون متوقعاً بتحدث فيه يسوع عن موضوع الطلاق . ومما يعقد الأمور وجود أربعة أناجيل وبعضها يسجل نفس المناقشات والكلمات عن يسوع بطرق يظهر فيها اختلافات بسيطة ، وهذا بالطبع لا يستدعى الشك في انضباط الأناجيل . في أيام يسوع كان الأمر طبيعياً للغاية بالنسبة للكتَّاب الأكثر انضياطاً أن يضعوا الأقوال بكلماتهم الخاصة ، ويعيدوا ترتيب نظام مصادرهم ، مع إضافة أو حذف تفاصيل من مصادر أخرى ، وحيث أن أناجيلنا تعتمد على التقليد الشفهي ، فضلاً عن المصادر المكتوبة فيكون من الطبيعي أن يحتوى كل منها على بعض التفاصيل المختلفة . لكن التقارير المختلفة التي تتناول كيفية قول يسوع لأشياء بعينها هي التي تضع المشكلة أمام القارئ الذي يريد أن يعرف بالضبط ما قاله يسوع في موضوع ما .. ففي إحدى القصص التي وردت في إنجيل مرقس ومتى يناقش يسوع الأسس الخاصة بالطلاق مع رجال الدين في أيامه .. وفي مكان آخر ، في لوقا ومتّي يحظر يسوع الطلاق قامأ مستخدما هذا الخظر كمثال ليوضح أنه جاء ليكمل الناموس ويثبته ، ومن المحتمل قاماً أن يسوع قام بالتعليم عن الطلاق في الحالتين ، لذا فإن الفكرة التي تقول أن يسوع أعطى تعليمه في موقفين مختلفين ليست مثيرة للمشاكل ، وبالتأكيد فإنم متى لم ير فيها أي مشكلة طالما أنه يقدم تقريراً عن الوضع الخاص بكل قول . والأمر المحير حقا

هو أنه فى كلا الفقرتين فى إنجيل متى ، يصرح يسوع بالطلاق على أسس معينة بينما لا توجد فى أقوال إنجيل مرقس ولوقا آية استثناءات مذكورة صراحة . والسؤال الذى يثيره هذا الوضع هو ما إذا كان يسوع قد سمح فعلاً باستثناءات أم لا ؟

وهناك ثلاث طرق ممكنة للرد على هذا التساؤل :

الأولى: وهى أقلها احتمالاً هى أن إنجيلاً واحداً أو اثنين قد فهما القول بطريقة خاطئة ، وهذا الاقتراح بعيد الاحتمال بسبب تقارب روايات الأناجيل فى التفاصيل الأخرى وتطابقها التام فى النقاط الأخرى ، مما يشير إلى عدم احتمال وجود سهو من جانب كتاب الأناجيل .

والاقتراح الثانى: هو أن استثناء (متى) ليس استثناءً على الإطلاق ولذا لم يكن مستحق أن يذكره في إنجيل مرقس أو لوقا .. ووجهة النظر هذه يقول بها عدد من المفسرين المحافظين اليوم ، لكن هذا الموقف لا يكفى لتفسير لماذا اختار متى أن يضمن مثل هذا الاستثناء البسيط . أما الاحتمال الأخير ، وهو الذى نستحسنه في كتابنا هذا فهو أن متى كان يترجم القول كما هو وارد في مرقس ولوقا أي أنه يوضّح معناه بالنسبة للطروف الجديدة ، وكل إلجيل من الأناجيل يصور يسوع بلغته وأسلوبه المنفرد . والحصيلة النهائية لكل منها هي ما نقبله نحن المؤمنين باعتباره موحى به ، ومن ثم فهو التصوير الموثوق به ليسوع . لهذا السبب فقد كتبت بحرية عن أقوال يسوع في (متى) رغم أن (متى) حرّد ورثّب الكثير من بحرية عن أقوال يسوع في (متى) رغم أن (متى) حرّد ورثّب الكثير من أقوال يسوع في شكلها الحالى .. وهذا ما يستطيع أن يطلع عليه كل من يدرس الأناجيل مجتمعة .. ونظراً لأن المناقشات الدراسية الفنية حول انتقال يدرس الأناجيل مجتمعة .. ونظراً لأن المناقشات الدراسية الفنية حول انتقال التقاليد والمعتقدات من حين إلى آخر أمر غير مناسب للقراء المقصودين بهذا التقاليد والمعتقدات من حين إلى آخر أمر غير مناسب للقراء المقصودين بهذا التقاليد والمعتقدات من حين إلى آخر أمر غير مناسب للقراء المقصودين بهذا

الكتاب فأنا لا أستخدمها في هذا الكتاب.

ولأننا نؤمن أن كل روايات الإنجيل موحى بها ، فإن الصلة المضبوطة بينها وبين بعضها ، وتاريخ وكيفية وصولها إلى شكلها النهائى لايمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأغراضنا الحالية بنفس القدر الذى تشكله أهمية معناها كما هى مكتوبة فى شكلها الحالى ، ولأن (متى) يعطى قرينة أكمل لهذه الأقوال فقد ركزنا انتباهنا على فقراته وعلقنا باختصار على الاختلافات بين ما جاء فى إنجيل متى وما جاء فى الأناجيل الأخرى .

## ملحق (ب) شريعة يسوع في الموعظة على الجبل

یأتی تحریم یسوع للطلاق والزواج مرة آخری فی ( متّی 0 : 1 - 1 - 1 ا من منطلق تأکیده علی أن ناموس الرب خالد ، وأن یسوع قد جاء لکی یؤکد علی معانیه الحقیقیة ، ولیس لکی یعرضها للتشویه .. وکلا القولین یتم فی قرینة أوسع تدل علی النقطة التی یود کل کاتب أن یشدد علیها ، فمن جهة یشدد لوقا علی مطالب الملکوت بخصوص مقتنیات التلامیذ ( 1 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ) فی حین یشدد متّی من جهة آخری علی أن الملکوت یصل إلی أعمق من محارسات الناموس الطقسیة التی کانت تمارس فی التقلید الیهودی ( 1 - 1 - 1 ) 1 - 1 - 1 ) اکمل وتحتوی علی عبارة الاستثناء ، فقد رکزنا علی ترجمة أقواله فی هذا الکتاب .

وباتباع ( متى ) للنظام القياسى المحلى من حيث طلب الكثير من كُتَّاب السير القدامى فهو يضّمن معظم كلمات يسوع عن الناموس فى هذا القسم عن أخلاقيات الملكوت فى الأصحاحات ( ٥ –  $extbf{Y}$ ) من إنجيله . وقد جمع المسيحيون الأوائل من منطلق اهتمامهم الشديد بكل ما قاله يسوع كل تعاليمه ، وقام متى بترتبها حسب المرضوعات ، وفى هذه الأصحاحات يقدّم متى تقريره عما علّمه يسوع عن ناموس موسى .

### ترجمات ناموس متًى

ويدرك كثيراً من الباحثين اليوم أن يسوع لم يكن يعارض كتابات موسى بل بالحرى كان يعسرها (كلمة الله) ، ومع ذلك تظل هناك بعض الاختلافات في الرأى بين هؤلاء الباحثين ، فبعضهم يقترح أن يسوع كان يتطرف في فهمه للناموس ويجعله أكثر صرامة كما يقول (ايسينز

Essenes ) ويقول أخرون بأنه كان فقط يدافع بحرارة أكثر - ملاحظاً ما كان مكتوباً فعلاً - ويعتقد كثير من الباحثين أنه كان يعارض ترجمة الفريسيين للناموس ، الأمر الذي يعتبرونه مجرد لفت النظر إلى حرفية الناموس .. بينما يشير غيرهم إلى تشابهات بين آراء يسوع وآراء الربيين القدماء.

ومع كثرة الاختلافات في الرأى حول كيفية قراءة قرائن تعاليم يسوع هنا

فإنه يكون من الضرورى لنا أن نختبر النص بتفصيل أكبر: ، وبفهم صيغ الكلام الذى يستخدمه يسوع فى هذه الفقرة ، وبذلك تساعدنا هذه الفقرة على إصغاء أفضل للنص بالطريقة التى سمعها بها سامعوه الأصليون .

### متّى ٥ : ١٧ - ٢٠ ليس ضد الناموس

لا يحتاج المرء لأن يقرأ طويلاً في متى 0 لكى يتحقّق من أن يسوع لم يكن ضد الناموس ، فإن هذا معلن وواضح في الآيات ( 0 : ١٧ - ٢ ) إن يسوع لم يأت لينقض الناموس بل ليكمله ( عدد ٧ ) فهو في الحقيقة غير راض عن آراء الفريسيين غير المقنع من جهة الناموس ( عدد ٢٠ ) ويشدد متى على أن يسوع لا يفسر الناموس بطريقة تؤدى إلى إضعاف مكانته بل بدلاً من ذلك هو يفسره بطريقة تدعم معناه الصحيح ، وهو معنى يناقض أحياناً التفسير الفريسي السائد لهذه الفقرة .

وواضح أن يسوع كان موافقاً على استمرار سريان الناموس فى هذه الفقرة ، فهو يعلن فى الآية ( ٤٨ ) أنه « إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس » قارن ( ٢٤ : ٣٥ ) وكان يمكن أن يفهم معظم القراء اليهود أن صيغة الحديث هذه تعنى أن الناموس سيظل قائماً إلى الأبد إشارةً إلى خلود العهد ، ويسوع كان يفهم التأكيد أن الناموس أبدى وأن عقوباته سبتم تنفيذها فى يوم الدينونة ( ٥ : ١٩ ، ٢٠ ) الحق أنه كان يعنى هذا ، فهو يقول فى عدد ١٨ لا حرف أو نقطة من الناموس ستزول ، وهذه الآية لا تعنى طبعاً أن الله قد استخدم حبراً غير الناموس متن فقط أنه حتى أقل الأجزاء من ( كلمة الله ) هى صحيحة وخالدة وسارية إلى الأبد . . وقد

تكلم المعلمون اليهود (الربيون) كثيراً فيما بعد بنفس الطريقة عن أهمية أقل العناصر وأتفهها ، وتحدثوا عن كيف يمكن أن يباد ألف ملك مثل سليمان ولا يتم إلغاء حرف واحد من الكتاب المقدس ، وأن حرف الياء الذي حُذف من اسم ساراى في سفر التكوين ، ظل يصرح إلى الرب من جيل إلى جبل طالباً التصحيح إلى أن تم إعادته إلى الكتاب المقدس عندما تم ايصال الحرف باسم يسوع ، ورغم أنه لا توجد طريقة لمعرفة الوقت الذي ترجع إليه هذه القصص اليهودية .. إلا أنها على الأتل توضع النقطة التي لا شك أن قراء يسوع قد فهموها وهي أنه يؤكد صدق أصغر التفاصيل في (كلمة قراء يسوع قد فهموها وهي أنه يؤكد صدق أصغر التفاصيل في (كلمة

وفى ٥ : ١٩ يعلن يسوع قائلاً : –

« فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلّم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات ، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً فى ملكوت السموات » .

وهذه بالطبع طريقة قوية للقول بأنه يجب على المرء أن يحافظ على الوصايا .. والفقرة لا تجيب على أسئلة من تلك التى يحتمل أن نسألها البوم مثل « ماذا يحدث إذا نقضنا وصية واحدة وحفظنا الأخرى » ؟ أو البوم مثا يمكن أن يكون الأعظم إذا حفظنا كلنا الوصايا كلها ؟ .. » إن أسئلة أمثال هذه تخطئ الهدف ، فإن هذا النوع من الكلام عن الأعظم والأصغر كان في أيام يسوع نوعاً من الحديث الذي يستخدمه معلمو اليهود الذين كثيراً ما أحبوا وضع حججهم في شكل تعبيرات ذات معالم متطرفة ، ويمكن أن نأخذ مثالاً على ذلك التمجيد المنسوب إلى أحد معلمي اليهود ( الربيين ) من أواخر القرن الميلادي حيث قال .

« لو أن كل حكما ا اسرائيل وضعوا فى كفة ميزان ، و وضع اليعازر بن هيركانوس فى الكفة الأخرى لرجحت كفته عنهم جميعاً ، لكن (اباسول) اقتبس قول نفس الربى « لو أن حكما ا اسرائيل جميعاً ومعهم اليعازر بن هيركانوس وصعوا فى كفة ميزان ، ووضع الربى اليعازر بن اراخ فى الكفة الأخرى لرجحت كفته عنهم جميعاً » .

وواضح أنه ما كان في مقدرور ( البعازر بن هيركانوس ) و ( البعازر بن الراخ ) معا أن يكونا أثقل وزناً من جميع الربيين الآخرين ، وإلا كان على كل منهما أن يزيد ثقلاً عن الآخر لكن الحساب الدقيق لمن منهما أثقل من الآخر في الملكوت لم يكن موضوع اهتمام معلمهما ، وكان كل ما يهمه ببساطة هو أن يختار المناسبات المختلفة لكي يتملقهما معا بتعبيرات مغالي فيها . كما أن نفس هذه اللغة المتطرقة كانت تستخدم في الأمور المتعلقة مباشرة بالناموس ، فأي جزء من الناموس يمكن أن يمثل الناموس كله سواء كان هذا الجزء وصية صغيرة أو كبيرة ، وفيما يتعلق بالوصية الكبيرة قال حكماء اليهود أن أي من يعترف بالزنا فإنه ينكر الناموس كله ، وأي من ينكر الزنا فإنه يعترف بالناموس كله ، وأي من ينكر الزنا فإنه يعترف بالناموس كله ، وكان يمكنهم أن يتناقشوا بنفس ينكر الزنا فانه يعترف بالوصيا الأصغر .

« أى من يقبل الواجبات الدينية بما فيها الأحمال العادلة يقر بالخروج من . مصر ، وأى من ينكر الواجبات الدينية بما فيها الأحمال العادلة ينكر الخروج .من مصر » .

وبهذا المعنى كماقال الربى « أن أى واجب دينى مألوف يجب أن يكون ثميناً فى عينيك مثله مثل الواجب الرئيسى ، فلقد حملت الوصايا الصغيرة معها مواعيد بمكافآت أو عقوبات كبيرة « إذا مارس رجل وصية واحدة

فسوف تكون في صالحه ، وسينال طول العمر ، ويرث الأرض ولكنه إذا أهمل وصية واحدة فستكون لضرره ولن تطول أيامه ولن يرث الأرض » وبكلمات أخرى كما يقول يعقوب في رسالته في العهد الجديد « لأن من حفظ كل الناموس والما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل » ( يع ٢ : ١٠ ) وعندما يدين يسوع كسر أصغر الوصايا ؛ فبهو يدافع عن فكرة كان حرياً بمعظم سامعيه أن يفهموها .. وبالوصول إلى القرن الثالث الميلادي استطاع الربيون أن يقروا أي الوصايا هي الأخف وأيها الأثقل ، فقيل أن الأخف هي « إذا وجدت عشا فيه فرخ أو بيض والام حاضنة .. فلا تأخذ الأم مع الأولاد » ( تث ٢٢ : ٧) والوصية الأثقل هي « أكرم أباك وأمك » ( خروج ٢٠ : ١٢ ) وقد تلقت كلتا الوصيتين مكافأة واحدة وهي المكافأة بالحياة ، والتي ترجمها الربي إلى حياة أبدية وهكذا جادلوا بأن مكافأة حفظ حتى أصغر الوصايا هي ( الحياة الأبدية ) وعقوبة كسر أصغر الوصايا هي ( الدينونة ) ، وبذلك يكون معلمو اليهود قد أكدوا أن من ينفذ أصغر الوصايا كان يعتبر كأنه حفظ الناموس بالكامل. ومن يشتبه في أنه قد انتهك أصغر الوصايا يمكن أن يشبه أيضاً في انتهاكه كل الوصايا الأخرى ، بل أن اليهودي كان لا يمكن أن يصير فريسياً ولا الأمي أن يهتدي إلى اليهودية إذا لم تكن لديه الرغبة في حفظ ولو قانون واحد غير معروف وكما عبّر عن ذلك أحد المعلمين فقال: «أن الرفض المتعمد لأية وصية كان طبقاً للتعليم الربي معادلاً لرفض الاله الذي أعطى هذه الوصية» لا يتعلق الموضوع بمجرد كسر الوصية فإن الربيين اعترفوا بأن كل إنسان يكسر بعض الوصايا لبعض الأحيان ، كنه يتعلق بتفضيل وصية ورفض الأخرى « أنا أحب الوصايا الفلانية أما الوصايا الأخرى فلا تستحق أن أنتبه إليها » فإنكار الإنسان لمسئوليته عن عمل كل ما يوضى به الله مهماً بدا تافها ، معناه إنكار سيادة الله والتمرد على شريعته ، كلها ، ومثل هذا الإنسان كان يستحق الدينونة في نظر الربيين .

وليس معنى هذا أن اشتهاء سيارة جارك له نفس التأثير على جارك مثل قتله .. ولا أن نساوى بين قيمة الشريعة الطقسية والقانون الأخلاقي ، طالما أن يسوع نفسه قد ميز بين الأخف والأثقل من أمور الناموس ، ( متى ٢٣: ٣٣ ) بل هو يعنى بدلاً من ذلك أننا لا نستطيع أن ننقى ونخسار تعاليم الله التي سوف نطيعها ، بل يجب علينا أن نطيع كل ما يقوله ، والاستخفاف بأي قول يقوله الله معناه إنكار حقه في أن يسود على حياتنا لكن بينما كان يمكن أن يتفق معظم معلمي اليهود مع ما كان يقوله يسوع حتى في هذه النقطة ، لكن يسوع يقول لهم أن قلوبهم لم تكن متوافقة مع أقواله . وفي ( متّى ٥ : ٢٠ ) يتحدّى يسوع الفريسيين الذين كانوا يمثلون في أيامه الحركة الدينية التي تلقى الاحترام في فلسطين والذين توصل خلفاءهم في أيام متى إلى مكانة أعلى كثيراً في فلسطين اليهودية ، وقد استشهد بالفريسيين والناموسيين لالتصاقهم التام بالناموس لكن يسوع يجادل هنا بالقول أن التصاقهم بالناموس لا يكفى . . ولقد شدد أتقياء اليهودعلى النيد القلبية الخالصة أكثر من الطقوس الخارحية ، لكن هذا بالتأكيد لم يكن يترجم دائماً إلى ممارسات كما هو الحال في أيامنا هذه. وفي بقية أصحاح ( ٥) يمضي يسوع في المطالبة بصلاح أعمق مما يجده في أكثر أفراد الشعب تديناً في يومه . ويمكننا تسمية معيار الصلاح الذي يطلبه : الشريعة القلب ومفتاح فهمنا لتفسير الناموس هو تقييم الإنسان لقريبه كما يقيّم نفسـه ( ٧ : ١٢ ، ٢٢ : ٣٨ ) وقد كان هذا المبدأ مقبولاً

فعلاً فى اليهودية ، لكن يربوع يضع هذه الوصية داخل إطار تفسيرى جديد هو ( الرحمة ) ( ۹ - ۱۳ ، ۱۲ : ۲۳ ) فى قرينة إرساليت ( 1 - 1 - 1 - 1 ) .

### التناقضات الستَّة ﴿ سمعتم أنه قيل ﴾ :

يقول يسوع فى الموعظة على الجبل (سمعتم أنه قيل · أما أنا فأقول) ست مرات ، وقدفهمت هذه العبارة من جهة على أنها تعنى أن يسوع كان يشككهم فيما سمعوه ، وهو يقتبس فى معظم الأحيان آيات من العهد القديم لذلك فإن هذه الاقتباسات تسمى ( التناقضات ) ومن ثم يمكن أن نفهمها بالشكل التالى : إن ما جاء أولاً ( 1 ) خطأ وما جاء بعد ذلك (ب) هو الصحيح كما لو كانت هناك تناقضات فعلاً ..

ومن جهة أخرى يمكن تقسيم هذه الأقوال على أنها تعنى « أن الأمر ليس فقط كما جاء فى (۱) بل أن الأقوال (ب) صحيحة كذلك . فإذا كان المعنى أن ا ، ب كلاهما صحيحين ، فإن يسوع لا يكون مصححاً للعهد القديم بل شارحاً له ، إنه يطلب تفسيراً للكتاب المقدس بأسلوب يصل لأبعد من مجرد تفسير يصل إلى الموضوع الموحى به فى النص ، ولا يتوقف عند الموضوع الحضارى المعين الذى يواجهه النص ، وعلينا أن نقرر المبدأ الأرفع من الحضارة الوارد فى النص .

والرجوع إلى المعطيات السابقة أعلاه (فى ٥: ١٧ - ٢٠) يكون الاحتمال الأرجع أن يسوع يفسر ناموس موسى ولا يفنده ، وهو يضع تفسيره الخاص مقابل التفسير السطحى المجرد للناموس ، وبذلك يقف يسوع موقفاً صحيحاً داخل التقليد اليهودى ، وهو فى هذه الحالة لا يطالب

بتفنيد الناموس بل بالحرى تفسير الناموس كما يجب على أى معلم صالح أن يعمل .

وأولئك الذين يعتقدون أن يسوع كان يعارض ناموس العهد القديم ، كثيراً ما يدَّعون أنه يناقض الناموس في هذه الأصحاحات ، ومثالاً لذلك قوله أن الطلاق لم يعد مسموحاً به بعد ، رغم أن موسى كان قد سمح به، لكن هذا القول ناتج عن قراءة حديثة قاماً للنص ، وتكشف عن سوء فهم لكيفية فهم قراء القرن الأول لكلمات يسوع ، لأن التشدد في فهم الناموس لا يعنى أننا ضده فالتدقيق في فهم الناموس كان يضع سوراً قوياً حول الناموس ليحفظ الإنسان من كسر مفهومه ، ولذلك فإن تحقيق مقاصد الناموس كانت تستدعي في بعض الأحيان تجاهل بعض مسلماته الواضحة . ولم يكتف معلمو البهود بأن يجعلوا الناموس أكثر صرامة بل أنهم أحياناً كانوا يجعلونه أكثر تساهلاً لكي يتكيف مع الظروف الجديدة حتى يمكن تحقيق مقصده ، وقد حدث هذا مثلاً عندما تم تغبير تفسير قانون (السبت) بحيث يسمح بالحرب الدفاعية يوم السبت، وكذلك عندما أوحدوا طريقاً يلتف حول موضوع الإعفاء من الديون بحيث يستطيع الفقراء أن يقترضوا من الدائنين الذين كانوا يخشون من فقد أموالهم .. ولذلك فإن عارسة بعض أجزاء الناموس يمكن أن تعلق مؤقسًا بواسطة الأنبياء أو الحكماء ، وعندما يكون ذلك ضرورياً للبقاء على قيد الحياة .. وقد كانت كلتا المدرستين الرئيسيتين في الفكر الفريسي متساهلتين في بعض النقاط ومتشددتين في نقاط أخرى ، لكن طالما اتبع المعلم أي مدرسة منهما (ولم يختر ببساطة أن يتبع الطريقة المتساهلة لأيهما طول الوقت ) كان تعليمه مقبولاً لدى الربيين اللاحقين له . واللغة التي يستخدمها يسوع في هذه

الفقرة « سمعتم أنه قيل . أما أنا فأقول لكم » ما كانت لتعطى أى شخص دلالة على أنه يقتبس الناموس لكى يفنّده ، بل إنه بالنسبة لأى قارئ يهودى قديم ما كانت لتعنى شيئاً أكثر من أن يسوع كان يفسر الشرائع الكتابية التى يعرفها الناس فعلاً .. والكلمة اليونانية المترجمة ( أما ) فى الكتابية التى يعرفها الناس فعلاً .. والكلمة اليونانية المترجمة ( أما ) فى القول « أما أنا فأقول » هى كلمة ضعيفة بعض الشئ حيث تترجم فى أماكن أخرى أحياناً بالقول ( وأنا ) بدلاً من ( أما أنا ) ، وهناك معنى أقوى للكلمة لو أن ( متى ) أراد أن يؤكد أن يسوع كان غير متفق مع ما سمعه جمهوره ، وكان يمكن أن تفهم عبارة سمعتم أنه قيل ، عند الاقتباس من الكتاب المقدس على أنها صيغة مهذبة للقول ( قال الله لكم فى الكتاب المقدس ) فلو أن هذا ما كان يسوع يقصده فيمكننا أن نتأكد أنه كان يتفق مع ما عما كان يطله ( الله الآب ) .

كما كان معلمون بهود آخرون يرددُون كثيراً كلمات مثل « يمكن لأحدنا ( أنا أو أنت ) أن يسمع » أى أن يفسر فقرة بطريقة معينة ، ثم يمضى فيقدم تفسيراً مختلفاً أكمل وأشمل .. وكان يمكن لأحد المعلمين أن يتحدى تفسير معلم آخر ويقول ( أنت تقول كذا وكذا ولكن كيف تعلم أنك على صواب » كما كان يمكن لمعلم آخر أن يقول على سبيل المثال « أنا أقول » أو « أنا استشهد بالحالة الفلانية » دون أن يدّعى تفنيد أقوال من سبقوه وليس هناك بالضرورة شئ غير عادى فى القول « سمعتم أنه قيل .. أما أنا فأقول لكم » فقد كان لمعلمين آخرين أن يقولوه بنفس البساطة التى قالها بها يسوع هى فعلاً ضد الناموس ، وأنها ما كان يمكن أن تقال قبل ذلك ببضعة سهور ببساطة ، وهناك عالم معاصر عظيم درس أقوال الربيين اليهود شهور ببساطة ، وهناك عالم معاصر عظيم درس أقوال الربيين اليهود

والقدماء ويدعى ( سولومون شيشتر Solomon Schechter ) قد أشار المقابهة عام ١٩٠٠ .

وليس معنى هذا بالطبع القول أن اقتران كل المعالم الخاصة بهذا الحديث ما كان يمكن أن ينتج عنه صورة مؤثرة عن السلطان ، لقد كان يسوع يقول بوضوح بأن عنده التفسير الصحيح للناموس ، وأنه لم يكن يستشهد بأى سلطات أخرى لكى يثبت موقفه ، ولعل هذا هر السبب الذى جعل سامعيه يقولون عنه أنه كان يعليهم كمن له سلطان ليس كالكتبة (متى٢٨٠١،٢١) كما جاء في ختام الموظة علاق الجبل ( متى ٢٠١٧، ٢١) ولكن هذا لا يعنى أن يسوع كان يضع سلطانه الخاص في مواجهة سلطان الأسفار المقدسة. لقد حدث مرة أن تناقشت مع أحد العلماء الذى كان يجادل بالقول أن يسوع كان يأخذ موقفا ضد العهد القديم ، وهو في هذا كان يتبع موقف (بولتمان) وقد اعتبر أن التفسير الذى قمت به هو محاولة أصولية لاتقاذ العهد القديم . لكنى ناقشته ( وأعتقد أنني نجحت في إقناعه حيث أنه في النهاية سلم بهذه النقطة ) في أن قراء ( متى ) ما كان يمكن أن يعتقدوا أن يسرع كان يعارض الناموس على مستوى القلب والدوافع والنيات .

وقد فحصنا في هذا الملحق طبيعة أقوال يسوع عن الناموس في الموعظة على الجبل ، ونحن هنا أيضاً إذ نفهم الطرق المحددة التي عبر بها الشعب عن التعليم في أيام يسوع فإن ذلك يساعدنا على فهم أوضح لما عناه يسوع وقصده .

ملاحظات ختامية ص ١٣٧-٢٠٩

End Notes

وصف الكتب والمخطوثات الخاصة بالمصادر ص ٢١١ - ٢٣٨

Bibliograply of Sources Giteb

فهرس المصادر القديمة ص ٢٣٩ – ٢٥٥

Indexof Ancient Sources

# لنتزوج ثانية

دراسة فاحصة متأنية تجمع كل النصوص الكتابية التى تناولت موضوع الطكاق والسزواج مرة أخرى سواء فى الأناجيل أو الرسائل وتهدف هذه الدراسة قصدها كتاب الأناجيل والرسائل وما والتالي الوصول المعانى الحقيقية التى قصدها كتاب الأناجيل والرسائل التى قصدها المسيح فيما يتعلق التى قصدها المسيح فيما يتعلق والأخطار الأسادة المسيحية والأخطار التى تهددها



